# واسر الساليسة



معجمالطويال

## محمد الطويل

# فكرى مكرم عبيد وأسرار سياسية

#### الطبعة الأولى رقم الإيداع ٩٥/٩٦٨، وم الترقيم الدولي 4-00-97705693.

جميع حقوق الطبع محفوظة

الناشر ولاتوزيع

٤ ش أحمد سوكارنو\_ العجورة ت: ١٥١٤ ٨٦٤ ٨٣٧ ٢٤٦٤٣



فى السياسة نجوم. وتبقى هذه النجومية فى عالم السلطة زمن طال أم قصر ثم تخرج أو تـترك أو تتنعى أو تعتزل عن هـذا العالم إلا أنه يبقى أو لا لها بصحة أو رصيد أو تاريخ.

ولعل هناك بعض النجوم التي يمكن القول فيها أن زمن سلطانها قصير إلا أن تأثيرها كان كبيراً. واستطاعت أن تترك خلفها ظلالاً ما زال الناس يتحسسونها ويسعون في التنقيب فيها عن حقائق ووقائع سياسية وتاريخية.

ومن هؤلاء «فكرى مكرم عبيد» الذى فوجئنا به أول أمين عام للحزب الوطنى الديمقراطى الذى أقامه الرئيس أنور السادات وحينذاك دارت تساؤلات ولكنها كانت أقرب إلى الهمسات واللمزات حول هذا التعيين. وفوجئ الجميع بنشاط وحيوية وحماس الرجل والحضور والتأثير الذى لا يخلو من الإبداع.

ثم عين نائباً لرئيس الوزراء لشئون مجلس الشعب والشورى وهو أول منصب وزارى له. لم يتدرج قبله كوزير ولكنه عين من القمة على المقمة وبقى عليها حتى خرج من السلطة وكانت قد قاربت الأربع سنوات فقط ولكنها فترة ثراء من العطاء والحيوية والحركة

السياسية السواعية وقد شارك خلالها في صنع سياسات وقرارات ووقائع وشاهداً أيضاً على حقائق.

وإن كان شاهداً في الفترة المشار اليها والتي تدور حول أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات إلا أنه كان أيضاً شاهداً لحقبة تاريخية هامة وخطيرة فيما قبل الثورة. باعتبار أخوته للزعيم الوطني المرحوم «وليم مكرم عبيد» سكرتير عام حزب الوفد السابق ورئيس حزب الكتلة الوفدية وأحد أعضاء الوفد المصرى إبان ثورة ١٩١٩ والتي نفى فيها خارج مصر من أجل مطالبته بالاستقلال الوطني وكانت هذه الأخوة والبنوة أيضاً وعاء لشهادته المتاريخية على وقائع وحقائق سياسية وتاريخية هامة كان لها تأثير كبير في تاريخ مصر الوطني.

وقد ابتعد عن السلطة على ما يزيد عن عشرة أعوام. إلا أننا فوجئنا مرة أخرى بتعيينه عضواً بمجلس الشورى. وقد عاد بحيويته ونشاطه وكأنه لم يبتعد كل هذه السنون عن الأضواء. وكانت المفاجأة الكبرى تعيينه عضواً في المكتب السياسي للحزب الوطني الحاكم وهو أعلى سلطة حزبية.

ومن ثم كان لابد من الحوار معه ولقاءه. والتنقيب عنده حول بعض الوقائع والحقائق السياسية والتاريخية سواء كان شاهداً عليها أو أحدصناعها. ولذلك كانت هذه السطور التي لا تحمل إلا القليل وما زال في جعبته الكثير وقد احترمنا قليله عسى أن يقدر لنا في مناسبة أخرى المزيد من الكثير لديه.

#### محمدالطويل

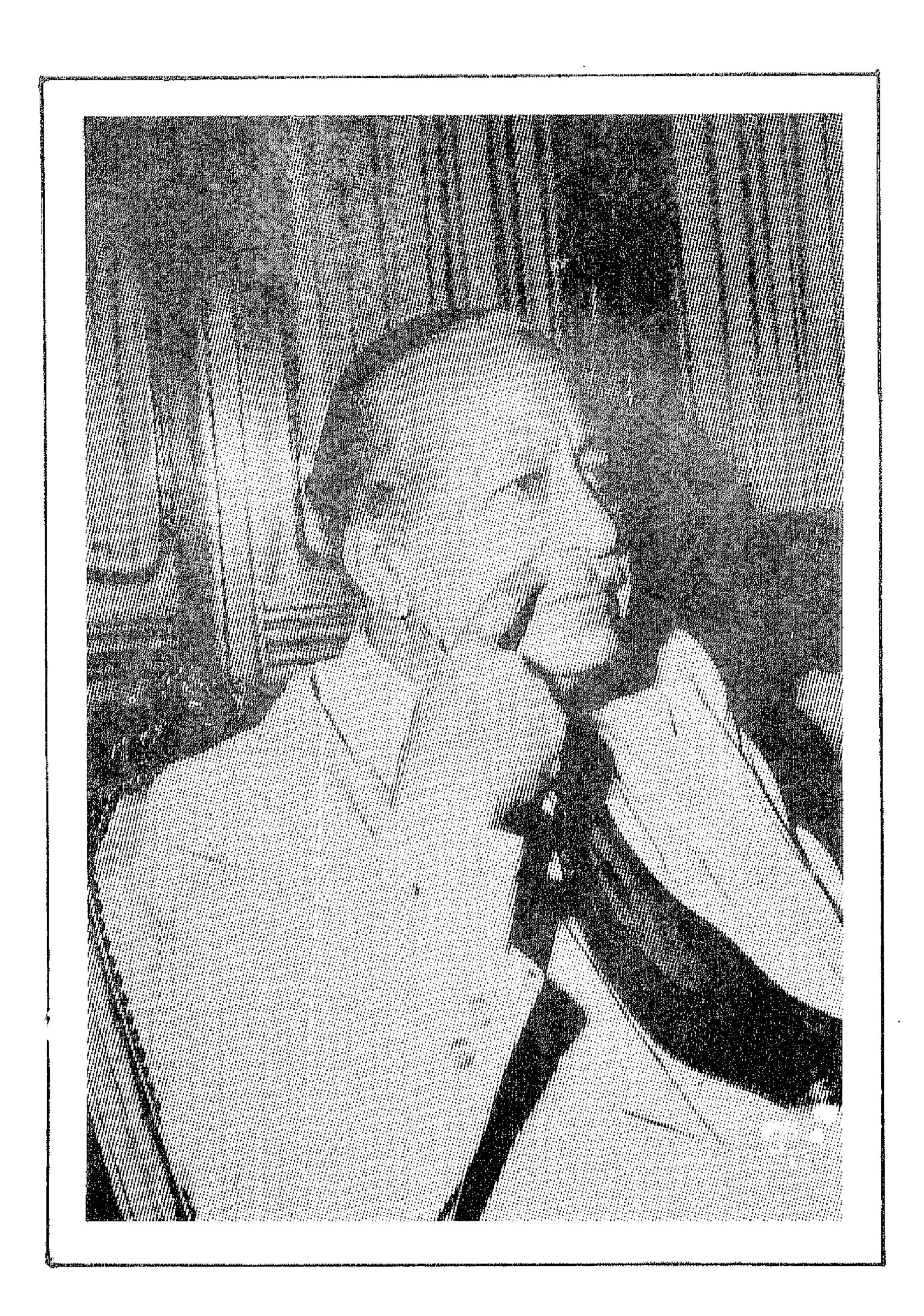

#### الفصل الأول:

#### فكرى مكرم عبيد والوفد القديم؟؟

- أسرار علاقة الود الشديدة بين النحساس باشسا ووليمر مكرم عبيد.
- درس وليمرمكرم عبيد التسرأن الكريسم لمدة ١٩ شهور.
- شارك في وضع الكتاب الأسود مصطـــفي أمين وجلال الحمامصي.
- وليمر مكرم أدخل فؤاد سراج الدين حزب الوفد وهو أدخله المعتقل.
- النقى النحاس باشا بالجنرال ستون قبل تولية الوزارة في ٤ فبراير.

اذا حاز لأى منا التحدث عن طفولته ونشأته. فإن ذلك غالبا ما يكون عندما نجتاز مرحلة الرجولة بسنوات طويلة. فما بالنا بشخصية سياسية عامة وهامة عندما تتحدث عن طفولتها!! هذا وإذا كنا نتحدث عن نشأتها. فإن فكرى مكرم عبيد يتحدث عن طفولته ونشأته من مرحلة الصبا ويعتبر هذه النشأة هى الأساس الأول فى حياته وكيانه. وهذه النشأة كانت مع بداية المرحلة الثانوية فى منزل وكنف وتحت رعاية وعناية أخيه الأكبر وليم مكرم عبيد الزعيم الوفدى السياسى الكبير والرجل الثانى فى حزب الأغلبية قبل الثورة. ومن هنا فهو يعتبر طفولته السياسية ونموها يبدأ من هذه المرحلة وفى ذلك المنزل بالقاهرة.

فقد ولد في قرية الحوعيدات بمدينة قنا في عام ١٩١٦. وبذلك فهو حتى صدور هذا الكتاب يكون قد أكمل الثامنة والسبعون عاما-أطال الله عمره وقد بدأ مرحلته التعليمية في المدارس الحكومية وهو فخور بذلك بدءا من مدرسة قنا الابتدائية وكذلك مدرسة الحسينية الابتدائية. ثم وفادته للقاهرة واستكمال المرحلة الابتدائية بمدرسة مصر الجديدة ثم مرحلته الثانوية في مدرسة فؤاد الأول الثانوية وأخيرا طالبا بكلية الحقوق جامعة القاهرة الذي تخرج منها في

عام ١٩٣٦ وكان حينـذاك عمره لايتجاوز الواحد والعـشرين عاما الا أنه حصـل أيضا بعد تـخرجه على دبـلومات علـيا في القانـون العام والقانون الخاص والاقتصاد السياسي.

وحيث انه عند تخرجه لم يتجاوز الواحد وعشرين عاما. فانه لم يتمكن من قيد اسمه في سجل نقابة المحامين. الا أنه كان يعمل لدى أخيه كمحامى تحت التمرين معاونا ومساعدا لأخيه. إلى أن بلغ الواحد والعشرين عاما فقيد اسمه في ابريل عام ١٩٣٧ واستمر يعمل لدى أخيه حتى عام ١٩٥٠.

ويقول عن هذه الفترة: وكما هو معروف فإن أخى الأكبر وليم مكرم عبيد كان من أبرز وأقدر المحامين في المجال الجنائي. قلما تجود البلاد بمثلهم. الا أنه وجهنى ودفعنى إلى القضايا المدنية والتجارية ولذلك تخصصت في هذين المجالين. وقد أفادنى بذلك التوجيه لأن أصل القانون هو القانون المدنى، وكما يقول المثل الفرنسى:

«ليس هناك رجل قانون إذا لم يعمل بالقانون المدني. . الا أنه في عام ١٩٥٠ قد استقليت عن أخى وفتحت مكتبا للمحاماة لحسابي الخاص إلى أن اختيرت أول أمين عام للحزب الوطني الديمقراطي ونائبا لرئيس الوزراء لشئون مجلسي الشعب والشوري.

وعن علاقته وتأثره بأخيه الأكبر وليم مكرم عبيد أجاب بتأثر واضح: لقد كان فارق السن بيني وبينه كبير ولذلك كان يعتبرنى ابنه وقد مات دون أن يكون له ولد. وتبعا لذلك فكان يحبنى ويعاملنى

معاملة الأب لأبنه وليس معاملة أو حب الأخ لأخيه بل وصل الأمر عندما تزوجت فقد أصر على أن أقطن معه نفس منزله حيث كان بقية أهلى في قنا.

ثم تنهد قليلا وأضاف قائلا: لقد تأثرت به تأثرا شديداوكان التفاهم التام يسود علاقتنا. وأظن أنه لم يبح بما في قلبه ولم يقل بمكنون نفسه لإنسان مثلما فعل ذلك معى. فكانت عواطفه محبة أب وأبن وتلميذ وصديق. ومستودع أسرار.

وعندئذ وصل إلى مسامعنا رنين الهاتف فقام بالرد على المتحدث الذى انشغل معه دقائق. وفي اثناءها كنت أفكر كيف أستوضحه وهو مستودع أسرار أخيه الأكبر سكرتير عام حزب الوفد. وبماذا سأبدأ. حينئذ انتهى من حديثه التليفوني وبادرني بسؤاله: بماذا تريد أن تبدأ؟

فأجبته بسؤال أيضا: هل نبدأ باستيضاح علاقة النحاس باشا ووليم مكرم عبيد باشا التى كانت مضرب الأمثال في التاريخ الماضى أم نبدأ بزعيم الوفد الحالى فؤاد سراج الدين باشا أم ماذا ترى؟!.

أجاب على الفور كأنه يتحدث عن بديهية تازيخية فقال: يكفى ان تعرف أساس علاقة النحاس باشا بأخي مكرم ومدى المحبة والود والأخوة الصداقة التي كانت تربطهم ببعض أنه في عام ١٩٢١ عندما تقرر نفى بعض القيادات الوطنية بأوامر انجليزية إلى سيشل هم ستة: سعد زغلول والنحاس وفتح الله بركات وعاطف بركات وسينوت حنا ومكرم عبيد. وهم الذين رفضوا انذارا بريطانيا بالعودة إلى بلادهم

وإذا لم ينفذوا ذلك فلكل يتحمل عواقب رفضه وكان هذا الانذار موجه لستة عشرة شخصية. فعاد عشرة إلى بلادهم ورفض الستة المذكورة أسماءهم. فتقرر نفيهم إلى جزيرة سيشل في المحيط الهندى. وعندما ركبوا سفينة بريطانية إلى عدن تمهيدا لنقلهم إلى سيشل. أصيب مكرم عبيد بمرض الملاريا. وعلى أثر ذلك رفض النحاس باشا استكمال الرحلة وفضل البقاء مع مكرم عبيد للقيام والاشراف على تمريضه لفترة ثلاثة أسابيع حيث انتقل خلالها بقية الوفد المنفى إلى سيشل وقام بتمريضه وحنان ورعاية وقدرة وكأنه واللده أو أمه. إلى أن شفى مكرم عبيد والذى كان يشعر دائما بامتنان لهذا الموقف وانه قد أنقل حياته، ولذلك فالمحبة والود والصداقة والصداقة والصفاء قد جمع بينهم حتى تدخيل الوشاة وأفسدوا هذه المعلاقة المثالة.

ورغم مرارة هذه الذكرى. الا أنني لمحت ابـتسامة في وجه فكرى مكرم عبيد. فنظرت اليه مستفسرا فتحدث وابتسامته تتسع:

وبالطبع لم يكن لهم عمل يشغلهم في المنفى. وكانت ساعات الفراغ كثيرة ولذلك لجأت المجموعة إلى بعض التسلية والترفيه. فكان سعد زغلول يحب الاستماع الى مكرم عبيد وهو يغنى الأغانى القديمة للمسوسيقار سيد درويش ومحمد عثمان وآخرين حيث كان يتمتع بصوت رخيم. الا أن ذلك لايستغرق نصف ساعة في اليوم. فسعى مكرم عبيد الى مزيد من شغل الوقت فعقد اتفاقا أو صفقة مع عاطف بركات ابن أخت سعد زغلول وكان ناظرا (عميدا) لكلية دار العلوم.

وبمقتضاها يقوم مكرم عبيد بتعليم عاطف بركات دروسا انجليزية لأنه كان خريج جامعة أكسفورد بانجلتر ومقابل ذلك يقوم عاطف بركات. وهو من خريجى الأرهر بتجويد القرآن لمكرم عبيد. وهكذا قضوا بعضا من الوقت في تعليم الانجليزية تارة ودراسة القرآن تارة أخرى. دراسة مكرم عبيد للقرآن الكريم لمدة ١٩ شهر زرعت به تأثرا شديدا لدرجة التقليد وليس الاقتباس وكأن اللفظ يطاوعه وكان خطيبا بارعا. ومقاتل عنيف. إذا أحب قبل وإذا كره قتل. فاما ان يقبل أو يقتل . رجل فاضل ليس به ضعف أخلاقي أو نسائي أو مالي وكان خطيب الجماهير.

وصمت لحظات ثم عاد وتحدث بهدوء قائلا: لقد كان النحاس ومكرم عبيد كالروح في جسدين لايستطيع أحد أن يفرق بينهما. . الأ. .

وعاد لصمته مرة أخرى فاستحثثته على الاستمرار فقال:

الى أن فرق بينهما بالفعل . فكيف وقع ذلك وهى حادثة تاريخية وسياسية فريدة بين صديقين وزعيمين في تاريخ مصر؟! .

فأجاب بروية وقال: كنت في المنزل حيث أقطن مع وليم مكرم عبيد وقد سمعته فجأة وهو يصيح بغضب مع متحدث في الهاتف. وبطريقة تكاد تكون هستيرية ووصل إلى مسامعي بعض الكلمات والعبارات:

أنتم بتعملوا أيه؟ أنتم حاتسيئوا للراجل! أنتم حاتخربوا البلد!. أنتم أبعدوا عنه ! ابعدوا عنه .

وبعد ما شعرت انه هـدأ قليلا دخلت عليه غرفة مكـتبه سألته عن سبب غضبه وصياحة؟.

فأجاب بصوت مازال الغضب يحمله: شوف ياسيدى صاحبك أحمد الوكيل. يطلب تصاريح استيراد وتصدير ولايدرى ان هذا الطلب يسئ إلى النحاس باشا لأنه نسيبه. وانا قلت له أبعدوا عن الموضوع ده.

ولكنه يرد ويقول: مش أحنا أحق وأولى من اليهود الذين يحققوا ثراء. فقلت له: فليشروا عن غير طريقنا. مالنا وبهم .. ان فخر النحاس باشا أنه فقير. وعندما تضيع هذه المزية سيكون مشله كالأخرين. فانا استأت وغضبت وزعلت منه بعدين صحت فيه كأخ أصغر أوجه له النصح. وقلت له أبعد عن الراجل حتى لاتسيئ اليه.

ثم يصمت فكرم مكرم عبيد لحظات. يستعيد فيها تفاصيل ماحدث. ثم يعود ويستدرك قائلا: ان أحمد الوكيل هو شقيق زينب هانم الوكيل حرم النحاس باشا. ولم يستكمل تعليمه العالى واكتفى بحؤهل متوسط وعمل موظفا بسيطا في مجلس النواب.

ثم يعود ويستطرد بقوله: وكان النحاس باشا قد شكل الحكومة في ٤ فبراير ١٩٤٢ وعين وليم مكرم عبيد وزير للمالية كذلك وزيرا للتموين حيث استحدثت هذه الوزارة الجديدة لظروف الحرب العالمية وتأثيرها السلبى على ندرة السلع التموينية الأساسية للجماهير وكان يناط به كوزير تموين اصدار تصاريح الاستيراد والتصدير من أجل

سلع ضرورية للسعب المصرى وتصدير سلع مصرية للخارج. وفور تشكيل هذه الوزارة. لجأ صبحى الشوربجى – وهو رجل صناعة – إلى أحمد الوكيل وهمس اليه قائلا: أنت ساكت ليه ولدينا فرصة لنكسب مئات الآلاف أو الملايين فهناك تجارة بين مصر وفلسطين لبنان وسوريا لاحدود لها. وحيث أن جماعة اليهود والمتمصرين يحصلون على تصاريح استيراد وتصدير فنحن أحق بها.

بهذه الهمسة راقت الفكرة لأحمد الوكيل. واتبصل بأخى وطلب منه هـذه التصاريح الا أن أخـى نهره لمصلحـة النحاس باشـا وكذلك لمصلحة الحزب. الا أن أحمد الوكيل لم يقبل بالنصيحة وذهب إلى أخته زينب هانم الوكيل حرم النحاس باشا اشتكي اليها ثم تضامن معه بعض المقربين والمستشارين لـلنحاس والطامعين في تكوين ثروات وكان أبرزهم أحد كبار رجال القضاء والثاني أحد المستوزرين والذي تولى فيما بعد زارة واشتهر بألف مرحبا والثالث فؤاد سراج الدين وأخرين. وبدأوا يحيكون الدسائس بين مكرم عبيد والنحاس والذي كانت تـربطهم صداقـة يضرب بها المـثل- وأخذوا يلحـون على أذن النحاس بصورة مسروعة تخرج أي إنسان عن طبيعـته السمحه ورددوا على مسامع النحاس ان وليم مكرم عبيد يسعى لأن يجعل رأسه برأسك. ودللوا على ذلك أنه كان هناك عمودان في الصحف اليومية أحدهما معنون بالرئيس الجليل يعرض مقابلات المنحاس باشا واتصالاته والمعامود الأخر معنون بالمجاهد الكبير وهموخاص بأخي

يعرض فيه مقابلاته واتصالاته أيضا ويقولون له: هل رأيت من قبل مثل هذا. عامود خاص به يقابله عامود بسكرتير عام الحزب. وكانت الصحافة تقدم العمودان يوميا لتجميل صورة حزب الوفد أمام الجماهير وكان ذلك مطلوبا.

لحظة صمت عاد بعدها وفي صوته تأثر وقال: وأخذوا يرددن عليه أيضا أن وليم مكرم عبيد يحارب نسايبك لأن في قلبه غيرة منك. إلى أن أحدث هذا كله الأثر الذي يسعون إليه. وكأننا بالمثل القائل.

الزن على الودان أمر من السحر.

وكان وليم مكرم عبيد متمسك برأيه ويرى أن هذه التصاريح لها نظم قانونية خاصة وتمنح للشركات الكبيرة التي تتعامل في المواد الغذائية وتحت رقابة وزارة التموين التي يرأسها.

وتحت الضغوط التى حاصرت النحاس باشا. فاتجه الى وليم مكرم عبيد بالاستفسار عن عدم منحه هذه التراخص لأقارب زوجته فرد عليه قائلا: لأننى حريص عليك جدا وحريص على مصلحتك وسمعتك. فأنت لا تملك رأسمال غير سمعتك ونزاهتك وطهارتك وطيبة قلب وطنية. وعندما تنسلخ منك هذه السمعة والنزاهة ستضيع ونحن من وراءك سنضيع أيضا.

وهنا يستطرد فكرى مكرم عبيد قائلا: الا أن النحاس باشا لم يقتنع وتوسع الخلاف. فهناك فريق النحاس ومن حول يروا أن للوفديين وهم الذين ابتعدوا عن الحكم فترة طويلة لهم الحق في

استثناءات ومحسوبيات كل الأعوان ووليم مكرم عبيد كانت تسيطر عليه بل تتملكه فكرة العدالة والتي يرى بمقتضاها رد الظلم انما لايرد ظلم بظلم للأخرين. وهذا شئ غير مقبول. الا أن المحيطين بالنحاس نجحوا في توسيع هذا الخلاف بشدة وسعوا الى أبعاد وتنحية وليم مكرم عبيد عن المنحاس والحكومة والحزب الذي يمثل لهم المانع والعائق لتحقيق أهدافهم لتحقيق الثروات. ووصل الخلاف بالفعل إلى أقصى مدى حيث طرد وليم مكرم عبيد من الوزارة والحزب وسقوط عضويته البرلمانية هي أول سابقة في تاريخ مصر النيابي.

يضيف فكرى مكرم عبيد بقوله: وكان لذلك رد فعل عنيف وشديد من وليم مكرم عبيد ردا على كل هذه الاجراءات التى اتخذت ضده فأصدر «الكتاب الأسود» المشهور وقد ساعده في اعداده من رجال الصحافة الأساتذة مصطفى أمين وعلى أمين وكامل الشناوى وجلال الحمامصي وأحمد قاسم جوده ومن رجال الحكم أحمد حسنين باشا رئيس الديوان الملكى. وكان كل من الأخوين مصطفى وعلى أمين همزة الوصل بين وليم مكرم عبيد وأحمد حسنين باشا وصدر الكتاب عنيفا في محتواه وعرضه لبعض الفساد والمحسوبية في الحكومة الوفدية.

وعلى أثـر ذلك اعتقل وليـم مكرم عبيد ضـمن بعض السياسيين كعباس حليم وعـلى ماهر وطاهر باشا. وبعثوا به إلـى سجن في بلد اسمها السروفي شمال الدلتا.

ولحظات تأمل ويعود ويتذكر قائلا: ذهبت لزيارته في هذا

السجن. وجدته في حالة يرثى لها. وبادرنى بقوله: اننى لم أذق النوم منذ سبعة أيام لأن الناموس كثير وكبير في حجمه مثل الصراصير.

وعندما شعرت بتدهور صحته. فذهبت من فورى إلى فؤاد سراج الدين وزير الداخلية حينذاك. وقلت له: هل من المعقول ان تفعل ذلك في مكرم عبيد هل نسيت ما فعله من خير لك. هل نسيت أنه الذي قدمك للوفد وفتح لك أبوابه. فأبدى دهشته ورد بقوله:

وهل تصدق اننى أفعل ذلك لرفعة الباشا. فلاذنب لى وليس للنحاس باشا ذنب فى هذا. انما هذا بناء على طلب الانجليز. فقلت له: هذا عند أقبح من ذنب. كنت أفضل أن تقول أنكم تحقدون على هذا الرجل فقررتم حبسه. بدلا من قولك أنكم خضعتم لأوامر الانجليز. بل المفروض ان تعارضوا هذا. لأنكم تعلمون أنه رجل وطنى وانه قد زامل النحاس فى النضال الوطنى فقاطعنى مهدئا وسألنى: على كل حال ماذا تريد؟ فطلبت منه ان ينقل أخى إلى المستشفى. وبالفعل نقل إلى المستشفى الايطالى. وقد رافقه حارسا عليه ضابط الشرطة محمود كامل يس- والذى أصبح فيما بعد نقيب الاشراف- وهو رجل على خلق عمتاز وتعامل مع وليم مكرم عبيد وكأنه ابنه وبالفعل أكرمت اقامة أخى فى المستشفى حيث منح جناحا تستطيع زوجته ان ترافقه به لتقوم برعايته. إلى أن أفرج عنه ودخل

الوزارة مع أحمد ماهر باشا. وعقب خروجه استقبلته الجماهير استقبالا كبيرا وألقي فيهم خطبته الشهيرة الذى بدأها بترديد: اللهم. اللهم. اللهم الشماته انما هناك عبرة وتذكيره. حيث أقيلت وزارة النحاس وتشكلت وزارة أحمد ماهر.

ويتوقف محدثي لحظات يرتشف فيها بعضا من القهوة. ثم يعود لحديثه وهو يهز رأسه إلى الأمام وكأنه يدفعها للتأمل والتذكر وقال: ولكننى مؤمن ايمانا تام بأن الانجليز لم يأمروا باعتقال أخى انما الذين دفعوا النحاس باشا لذلك المحيطين به والذين تأمروا على صداقتهم أصحاب المصالح والانتهازيين فمارسوا الضغط على النحاس حتى أمر باعتقاله هذا يعد خطأ كبير من الناحية السياسية والاعتبارات الشخصية.

وفى أثناء انتهائه من الرشفة الأخيرة لفنجان القهوة. فتساءلت قائلاً:

وأما الحكومة أو الوزارة نتى فصل أو طرد منها وليم مكرم عبيد فهى نفس حكومة أو وزارة الوفد فى ٤ فبراير ١٩٤٢ والشهيرة. والتى تعرض من أجلها حزب الوفد قديما وحديثا لهجوم السديد. حيث أنك كنت أقرب انسان لأخيك مستودع أسراره وشاهد على أحداث كبيرة. فأعتقد انه يمكنك ان تدلى بحقيقة ماوقع من ملابسات وظروف دارت حول أحداث ٤ فبراير ١٩٤٢ التى تولت فيها وزارة

الوفد الحكومة برئاسة المنحاس باشا وكان أخميك عضوا فيها حيث تولى وزارتي المالية والتموين لأول مرة. فماذا عن ذلك الحدث التاريخي والذي مازالت بعض أسراره خافيه؟.

وكان طوال تساؤلى يمسك بسبحته ويتلو عليها ترانيمه الدينية وينظر لى فاحصا متأملا. ثم تنهد قليلا وألقى برأسه على مسند مقعده الشرقى بمكتبه جاء صوته متهدجا وقال:

الواقع أن أحداث ؟ فبراير كتب فيها الكثير وتحدث عنها الكثيرون مابين مؤيد ومعارض انما يجب على الإنسان النظر اليها كمرحلة من مراحل الأحداث الوطنية التي أصابت البلد في أواخر الحرب العالمية الثانية.

واستطرد قائلاً: وفى تلك الأونة أى ظروف الحرب العالمية الثانية المحارية فقد انقسم رجال السياسية الى فريقين انقساما شديدا. وبالتالى كان الرأى العام شاهد على هذا الانقسام. ولايدرى بالضبط ماذا يفعل والملك فاروق يميل إلى ايطاليا ويحب الايطاليين ويحاط بهم. فكانت جدة أم والده ايطاليه. وكان يحب التقافة الإيطالية إلا أن رجال الحكم متأثرون بوجود الانجليز فى مصر. خاصة أحمد حسنين باشا رئيس الديوان الملكى واللصيق بالملك فاروق.

ثم استدرك بقوله: الا أن مشاعر الشعب كانت تميل إلى تأييد المانيا وتحمل الاعتجاب للقائد الألماني روميل. وقد سارت مظاهرات

شعبية في كثير من بلاد القطـر المصرى تشجع هذا القائد وتردد: إلى الأمام ياروميل وبالطبع كان ذلك يعكس مشاعر الشعب ضد الانجليز، مشاعر كراهية وان كانت ليست حبا في الألمان أو هتلر انما تطلعا إلى ان الألمان يحررا مصر من الانجليز وتتخلص مصر منهم نهائيا وخاصة ان الدعاية الألمانية التي تسمل إلى مصر كانت تردد ان هتلر يسعى لإنقاذ مـصر من الانجلـيز وان موسوليـني زعيم ايطـاليا يحبب مصر والإسلام والمسلمين بل وصل الأمر ان بعث موسوليني بحصان أبيض إلى بنغارى في ليبيا تمهيدا لان يدخل مصر على حصان أبيض. بذلك كانت هناك بلبة أحدثت بعض المفوضى حتى اننا لانشعس بوجود حكومة قيابضه على زمام الأميور في الدولة. وكان في خيضم ذلك كله يتوقع الانجليز تفوق روميل في العلمين والتي تبعد عن الاسكندرية بمسافة ١٤٠ كيلوا متسر بل ان طلائم الجيش الألماني (الكشافة أو الاستطلاع) قد وصلت إلى منطقة المكس بالأسكندرية. وعندئه شعر الانجليز بأنه اذا ماتقدم روميل إلى الأسكندرية فإن الشغب سينقلب ضدهم وهذا سيدفعهم ويضطرهم إلى خوض معركة اضافية إلى معارك أخرى في عدة جبهات. وبذلك سيخوضون حرب ضد الرأى العام المصرى والثورة المصرية المتوقعة. وتـخلصا من هذا المأزق فقد خططوا فرار قراتهم إلى فلسطين أو السودان. وكذلك تدمير الجسور التى تصل شرق وغرب البلاد ببعضها وبالطبع فإن هذا التكتيك العسكري غير أخلاقي . الا أنهم كانوا يسعون لتحقيق المثل

القائل: على وعلى أعدائى. لأن هدفهم ليس الاستمرار فى مصر فحسب. بل صناعة حاجز أو مانع لعدم تقدم قوات المحور إلى فلسطين والهند درة التاج البريطانى.

ويضيف قائلا: وفي هذا الجو العام كان الانجليز في حالة ذعر حقيقي لأنهم يشعرون ان روميل يمكنه الوصول إلى القاهرة في ساعات لأن طلائعه قد وصلت إلى المكس التي تبعد عن الأسكندرية بخمسة كيلو مترات . وكان الملك فاروق في حالة خوف من كل هذه الملابسات والظروف الخانقه والتي لايستطيع رئيس الوزراء حسين سرى باشا اسعافه منها لأنه رجل ضعيف انفعالي وكان قريب للملك عن طريق الصهر لانه زوج خالة الملكة فريدة زوجته. ولذلك كان يمثل العوبة في يد الملك.

ورغم الحيرة التي كانت تعترى موقف الانجليز الا أنهم قرروا التحرك للقبض على زمام الأمور في مصر ومنع أى ثورة ضدهم ورفع أى معوقات لمواجهة روميل.

وتناول فكرى مكرم عبيد قليلا من كوب المياه. ثم عام لحديثه بثقة أكثر وقال : وعلى ماسمعت بعد هذا الحادث. فان الانجليز بدأوا بالاتصال بالنحاس باشا بطريقة غير مباشرة عن طريق أمين عثمان سمسار السياسة المصرية البريطانية في ذلك الحين. وكان النحاس باشا في خضم هذه الظروف داخل البلاد ولافتقادها النظام والانضباط

والحريات والبرلمان والأحزاب ليس لها فاعلية والحال كما يبدو حينذاك في تدهور واضمحلال كامل.

وكان النحاس باشا أثناء ذلك فى أسوان يقضى بها بعض الأيام فذهب اليه أمين عشمان وسأله رأيه فيما لوان الانجليز قرروا وأصروا على عودته للحكم كرئيسا للوزراء.

واستند فكرى مكرم عبيد بشئ من الاسترخاء على مقعده وأضاف:

والعهدة على الراوي- الله يرحمه- أن النحاس باشا قد التقي بالجنرال ستون أيضا في أسوان الذي كان موقعه رئيس البعثة البريطانية العسكرية في مصر طبقا لمعاهدة ١٩٣٦.

وأكد بقول: للحق فإن الذي فهمته من الرواية التى وصلت لى ان فكرة المظاهرة العسكرية الانجليزية التى وقعت في ٤ فبراير لم تكن واردة فى هذا اللقاء انما ماجرى فيه ان الانجليز سيطلبون من الملك فاروق اجراء انتخابات حرة حتى يمكن للوفد الفوز بها ويعود على أثرها الى الحكم لأن الانجليز يسعوا لوجود حكومة قوية تحافظ على على ظهرهم بالحفاظ على النظام فى البلد وبالتالى يمكنهم مواجهة المحور على أبواب مصر فى العلمين.

وكما سمعت أيضا ان رد النحاس فحواه أنه يتبع مصلحة بلده فإذا كانت هذه المصلحة تقتضي تولية الحكم فانه يرحب أو يوافق على ذلك.

ثم عاد وأكد فكرى مكرم عبيد صحة ماسمعه فقال: ويؤيد هذا ماعلمته شخصيا وعاصرته بشخصى. حيث كنت في تل الأونة متزوج وأقضى شهر العسل مع زوجتى فى أسوان. وقد تركناها عائدين إلى الأقصر فى محافظة قنا والذى كان ينتظر بها وليم مكرم عبيد صديقه النحاس باشا وكنا فى مركب (وابورالبحر) والذى كان مملوك لابراهيم بك عياد والد عضو مجلس الشعب الحالى محمد ابراهيم عياد. وكان معنا على ظهر المركب عدد من مرافقى النحاس منهم الشيخ كامل البنا واسحاق حلمى وحسن كامل سكرتيره الخاص وفؤاد سراج الدين والدكتور زكى بشارة وكيل مجلس الشيوخ. وقد وصلنا إلى قنا أثناء غروب الشمس وقد ذهبنا إلى منزل أخى وقد وصلنا حوالى الساعة الثامنة مساء وكان ذلك يوم الثالث من فبراير أى

ويستطرد محدثى راويا: وكنا في المنزل مع النحاس باشا وأخى وبعض المرافقين وإذا بالتليفون يبعث رنينا ليحمل الينا صوت سعيد باشا ذو الفقار كبير الأمناء بالقصر الملكى. ويطلب الحدث مع النحاس الذى رفض الرد عليه وطلب من أخى ان يرد عليه. الا أن أخى ألح على النحاس بأن يقوم بالرد لأنه طلبه هو ولم يطلب أخى الا أن النحاس باشا أصر على عدم الرد. فأشار إليه أخى بأن هذا الرجل كبير أمناء القصر الملكى وإذا كان الملك يسعى للتقرب لحزب الوفد فلامانع ولاداعى للقطيعه فإنه ملك البلاد. الا أن النحاس رفض وأصر على الامتناع مشيرا إلى أنهم جماعة هجاسين ولافائدة

منهم. فأضطر وليم مكرم عبيد بالرد والحديث مع محدثه في التليفون وقد علم منه ان هناك اجتماع في الغد دعا إليه الملك الزعماء السياسيين والأحزاب ومطلوب حضور النحاس ووليم مكرم عبيد لهذا الاجتماع.

وقد علم النحاس بتلك الدعوة في التو. الا أنه اعترته حيرة أخى لعدم وجود قطار في هذه الليلة - يمر على قنا. الا أن وليم مكرم عبيد اتته فكرة واتصل على الفور بمحطة القطار وطلب من المسئولين بها ايقاف قطار السياح العائد من الأقصر متجها للقاهرة لأنه كان يم على قنا بلا توقف. وبالفعل تم ذلك وركب القطار النحاس وأخى وتركوا وراءهم زينب هانم الوكيل حرم النحاس وفؤاد سراج الدين في قنا وسافروا حتى وصلوا في فجر يوم ٤ فبراير.

ويقترب فكرى مكرم عبيد من ختام شهادته التى تؤكد صحة ماسمعه قائلا: وبعد يوم سافرت إلى أسيوط وهى بلد زوجتى وذلك لأقضي مع أهلها أيام بعد شهر العسل وبها أقام نادى سبورتنج أسيوط حفلة. فالتقيت فيها بالمرحوم الأمير الاى محمد كمال عبدالرحمن ضابط الاتصال بين البعثة العسكرية البريطانية والجيش المصرى. وبادرنى بلهفة قائلا:

ألم تعلم بما حدث في مصر (القاهرة). فأجبته مندهشا بالنفي.

فقال: ان الانجليز قد حاصروا سرايا الملك بالأمس وأصروا على أن النحاس باشا يـتولى الوزارة. فتساءلت بدهشـة: بدون مقدمات.

44

فأجابني محمد كمال بقوله: لأ. إنما أنني أعلم أن أمين عشمان والجنرال ستون التقوا بالنحاس باشا في أسوان.

وهنا يتوقف فكرى مكرم عبيد عن الاستطراد ليقول جملة اعتراضية:

اننى أروى الرواية على عهدة من قالها رحمه الله ولكني اعتقد انها الحقيقة التى لاشك فيها. لأننى أثق فى أخلاقيات ووطنية الأمير الاى محمد كمال عبدالرحمن.

ثم عاد محدثى إلى الاستطراد قائلا: ثم علمت بما حدث فى الاجتماع الذى عقد فى ٤ فبرايرا بسرايا الملك بحضور الزعماء السياسيين والأحزاب وقد بدأ الملك في عرض الأمر عليهم وفحوى الانذار البريطانى وطلب الانجليز أن يتولى النحاس باشا رئاسة الوزارة. الا أن النحاس رد على ذلك العرض بضرورة عودة الحياة الدستورية إلى البلاد واجراء انتخابات حرة وما تسفر عنها من فوز أحد الأحزاب فعليه ان يتولى الحكم. الا أن أحمد ماهر باشا وأخرين رفضوا ذلك وطلبوا من الملك تشكيل حكومة ائتلافية من الأحزاب. الا أن النحاس رفض ذلك المطلب وقال: اننى لا أتعاون اطلاقا ولا أتولى الحكم في حكومة ائتلافية تختلف في اليوم التالى لتشكيلها وتنفض ونعود للسيرة الأولى وكأن شئ لم يحدث. انما لابد الاحتكام للدستور فالحكم للأغلبية التى تفوز فى الانتخابات الحرة.

وقد دارت المناقشات في هذا الاجتماع. وأصر النحاس باشا على

رأيه وعندئذ صاح أحمد ماهر موجها حديثه للنحاس وقال: ان دولتك جاى على رأس الحراب الانجليزية. فغضب النحاس بشدة ورد عليه بعنف:

ان هذا الكلام لايوجه لى. فاننى منذ ولدت أحارب الانجليز انما ما اقترحه الأن فهو لخدمة بلدى. اننى لم أدعوا لهذا الاجتماع والحكم يجب ان يكون للأغلبية ولن أوافق اطلاقا على حكومة ائتلافية.

وفي ضوء هذا فقد اضطر الملك لقبول اقتراح النحاس باشا فكلفه بتشكيل الوزارة التي تمثل حزب الأغلبية حينذاك.

ثم استدرك فكرى مكرم عبيد قائلا: الا أن وليم مكرم عبيد أشار لنقطة هامة بقوله: مشى ممكن نقبل الحكومة أو الوزارة بالطريقة التى تحت بها انما لابد أن الجميع يعرف ان ذلك تكليف من الملك وهو السلطة الشرعية في البلاد. وقد قبلناه لنحافظ على بلدنا من حالة الفوضي وأكد وليم مكرم عبيد قوله بانه لن يقبل هذا التكليف الا إذا تبادلت الحكومة المصرية والسفارة البريطانية خطابين. أحدهما يصدر من الحكومة المصرية فحواه: اننا- كحزب وقد- كلفنا بتشكيل الوزارة بناء على طلب السلطة الشرعية للبلاد وهو الملك فاروق. واننا قد استأنا مما حدث يسوم ٤ فبرايس وانه لايجب قبولنا الحكم في هذه الظرف وتشكيل الوزارة تحت الضغط العسكرى البريطاني الذي وقع اليوم المذكور.

وانتهى وليم مكرم عبيد من كتابة هذا الخطاب. ثم كتب الرد عليه أيضا والذى من المفـترض أنه سيصدر من السفارة البريـطانية رد على

الخطاب وجاء فحوى الرد على لسان الانجليز: أننا مقدرين لموقف الحكومة. وان ما وقع كان لاظهار حالة القلق البريطاني على الحالة التي وصلت اليها مصر من فوضى ونحن اذ نعتذر عن هذا ولانعتبره تدخل في الشئون الداخلية لمصر على أي وجه من الوجوه.

وفى النهاية فاننى أثق فى وطنية النحاس وطهارته وكان لايثق فى أمين عثمان انما كان يستخدمه بصفة ولاءه للانجليز. وكذلك كراهيته للجنرال ستون باعتبار أنه يمثل الاحتلال فى بلده. إنما المنحاس كان يتعامل ببراءة ووطنية بل انه رفض الحديث مع سعيد ذو الفقار. ولو كان قد وافق على هذه المظاهرة العسكرية البريطانية فإنه كان الأولى به الترحيب يسعيد ذ الفقار ممثل القصر الملكى يتلهف فى الحديث معه والتودد إليه الا أنه رفض ذلك وما طرحه فى اجتماع الملك من ضرورة عودة الحياة الدستورية وتمسكه بحق الأغلبية فانه على حق.

لحظة صمت. قد عقد ذراعيه على صدره وختم حديثه في هذا الصدد قائلا: وهذه هي بعض الحقائق حول حادث ٤ فبراير فيما أذكر وكما عاصرتها شخصيا.

## الفصل الثانى: دور فؤاد سراج الدين فى الوفد القديم

- اقنع الباشا الشباب ان السبيل للسلطة هو استخدامر المال كسلاح.
- لماذا دخل فؤاد سراج الدين حزب الوفد ووالده وكيل حزب الشعب.
  - كانت حرم النحاس مشوقة للثروة.
- حرم النحاس تبيع خاتر الخيطوبة لشراء ١٠ فدان بواسطة فؤاد سراج.
- جيهان السادات لعرتتطلع إلى المال وحكاية المرسيدى كذب.

وفى طريقى إلى فكرى مكرم مكرم عبيد فى موعد لقاء ثانى. كانت تدور بذهنى تساؤلات عديدة حول ملاحظة قد لمحتها فى لقاءنا الأول تدور حول فؤاد سراج الدين هذا السياسى العتيق والوفدى القديم. . الجديد.

فقد ذكر فى اللقاء الأول بعض الاشارات منها اشتراكه فى الاطاحة بأخيه وليم مكرم عبيد كذلك اعتقاله. وعندما كان يتحدث عن أحداث ٤ فبراير ١٩٤٢ حيث كان فى قنا مع زوجته وصحبة النحاس وأخيه فؤاد سراج الدين وبعض مرافقى النحاس. قد ترك هذا الأخير زوجته وكذا فؤاد سراج الدين ليسافر للقاهرة لحضور اجتماع السرايا فى ٤ فبراير وما تردد حول خفايا علاقة فؤاد سراج الدين بزوجة النحاس باشا.

بل قد لفت نظرى ان انضام فؤاد سراج الدين لحزب الوفد وهو من الأغنياء كان على غير المألوف بالنسبة لهذا الحزب الذى اشتهر بأنه حزب شعبى أو حزب الجلاليب الزرقاء اشارة إلى الفلاحين فى ذلك الوقت. وكيف انطلق فؤاد سراج الدين إلى قمة القيادة الحزبية فى غضون سنوات قليلة ليصبح وزيرا للداخلية. ومدى تأثيره السياسى داخل الحزب.

الفصل الثاني

وماذا عن كل هذا وارتباط ذلك بتصريح صحفى أدلى به فكرى مكرم عبيد فى احدى الصحف العربية ضمن تصريحات أخرى حول فؤاد سراج الدين رجل يتمتع بالذكاء وسياسته هى سياسة (العمدة) أى سياسة (المصاطب). انما هو مسئول عن افساد المثل العيا فى السياسة المصرية. فقد كان يلعب دورا كبيرا من وراء الستار وكان من مصلحته ان يزيح من طريقه هذا الجبل الضخم وليم مكرم عبيد لأنه لم يكن فى استطاعته ان يصل الى شئ فى ظل وجوده.

يضيف فكرى مكرم عبيد فى تصريحه قائلا: لأن فؤاد سراج الدين بحكم نشأته كأبن ذوات كان يرى ان القوة تكمن في المال. وان المال يمكن استخدامه فى سبيل السطوة السياسية. فقد استطاع ان يقنع الناس والشباب ان السبيل الى السلطة وإلى السياسة هو استخدام سلاح المال. فقبل ان يصل فؤاد سراج الدين إلى منصبه فى الوفد كان الاقتناع العام ان السياسة والفقر صنوان بمعنى أنه كى تنجح لابد ان تكون فقيرا لكن فؤاد سراج الدين قال:

لا. . كى تنجح لابد ان تكون غنيا ومن هنا اختلفت نظرة الناس للسياسة قبل فؤاد. . عنها بعد فؤاد.

وتدور هذه التساؤلات وغيرها ومنها هل ماصرح به فكرى مكرم عبيد يرتبط بالاستفتاء الذى جرى فى أواخر حكم السادات والذى بمقتضاه عزل بعض السياسيين لافسادهم الحياة السياسية قبل الثورة كما جاء بالمنص. وكان أبرز الذيس طبق عليهم ذلك فؤاد سراج الدين

وابراهيم فرج سكرتير عام حزب الـوفد الجديد والمرحوم عبـدالفتاح باشا حسن!؟.

هذا ولما لم ينضم فؤاد سراج الدين لحزب الشعب الذي كان والده وكيلا له وهو من أحزاب الأقلية التي صنعها القصر الملكي لتأييده؟؟.

ما أن جلست أمام فكرى مكرم عبيد في منزله. تجاذبنا حديثا تمهيديا حول مادار بيننا في اللقاء الأول. الا وقد طرحت عليه حيرتي وتساؤلاتها وطلبت منه الاستيضاح والحقيقة والاجابة.

وبعد لحظات من التأمل واستعادة الذاكرة جاء صوته هادئا وروى قائلا: في أواخر عام ١٩٣٥ حيث كنت لازلت طالبا بكلية الحقوق. الا أننى كنت أتردد على مكتب أخى وذلك لاكتساب خبرة من خلال المران حتى لو كانت سابقة على التخرج الا انها ستكون مفيدة لاشك في ذلك. وفي أثناء ذلك تعارفت على فؤاد سراج الدين الذي كان يتردد على المكتب لصداقت بالمرحوم الأستاذ حسن الأعور المحامى والذي يعمل ضمن محامين أخرين بالمكتب وكان فؤاذ سراج الدين يعمل في تلك الأونة معاون أو مساعد للنيابة على ما أذكر. وفي هذه الاثناء أيضا أبدى فؤاد سراج الدين رغبته إلى حسن الأعور للانضمام لخزب الوفد وترشيحه لعضوية مجلس النواب فسألناه عن عمره اللازم للترشيح فأجاب بأن عمره يسمح بذلك.

فقدمناه إلى أخى وكرر له رغبته. فاندهش أخى متساء لاً: كيف يكون ذلك والدك سراج الدين باشا شاهين وكيل حزب الشعب؟!. فأجابه بقوله: أبى فى طريقه وأنا فى طريسقى. واننى مؤمن بمبادئ الوفد.

فاقتنع أخى بذلك وذهب إلى النحاس باشا يعرض عليه الأمر. فانزعج وردد نفس ما قاله أخى عندما تعارف على فؤاد سراج الدين. الا أن أخى حاول اقناعه فأشار إلى ان فؤاد سراج الدين شاب جيد ولكن النحاس عاد وتساءل: كيف انه ابن عدوى. فعاد أخى لاقناعه وأشار إلى أنه من الضرورى لحزب الوفد ان يرحب بالشباب الجديد والنظيف والذى لم يلوث بعد وليس ذنبه ان والده مع اسماعيل صدقى باشا فى حزب الشعب. وهذا شاب أتوسم فيه الخير كما أن له قيمة كبيرة فى كفر الجرايده وستكون دائرته الانتخابية. وختم محاولات اقناعه مشيرا إلى أنه أيضا لابد من ضم بعض العائلات الكبيرة للحزب كما هو حادث فى حزب الشعب وفى حزب الأحرار الدستوريين برئاسة محمد محمود باشا.

وبعد جــدل بين أخى والنــحاس وافق الأخيــر على ترشــيح فؤاد سراج الدين في الانتخابات البرلمانية.

واستدرك محدثى قائلا: الا أنه بعد فوزه وحصوله على عضوية مجلس النواب فوجئنا بطعن فى صحة عضويته من أحد الأعضاء. يستند طعنه على ان فؤاد لم يكن قد بلغ السن القانونية. الا أن فؤاد أتى بشهادة ميلاد مسجل بها ميلاده فى ١٩٠٩. وعندما سئل فؤاد فى ذلك قال: ان الاسم محمد فؤاد سراج الدين: انما الشهادة التى استند عليها الطاعن فالاسم فيها: فؤاد محمد سراج الدين. وقد تبين ان الشهادة التى تقدم بها غير صحيحة . لأن الشهادة الحقيقية مسجل

بها زواج والده ووالدته فی عام ۱۹۱۰ ولیس من المعقول ان یکون ولد قبل الزواج. فالصحیح ان یکون الزواج فی ۱۹۰۹ ومیلاده فی ۱۹۱۰.

إلا أن هذه الواقعة قد فاتت واستمرت مسيرة فؤاد باشا.

ثم أضاف فكرى مكرم عبيد بقوله: وإذا كنت قد أجبت لك على أحد أسئلتك بصراحة. فإن ذلك لايعلل من حبى لفؤاد سراج الدين لأنه شخصية قريبة إلى القلب بغض النظر عن أى خلاف سياسى أو غير سياسى. فهو رجل عمدة. هذه احدى صفات نجاحه كرجل سياسى الذى يحول أى جلسة إلى «مصطبة» وان كان ذلك غير مألوف فى أحزاب الخارج إلا أن هذا الأسلوب يلائم طبيعتنا كمصريين فنحن نحب جلوس المصطبة الخالية من أى تكلف ومن هنا كان أحد أسباب نجاح سراج الدين السياسى.

الا أننى سألته: رغم رفض النحاس باشا المبدئى لضم فؤاد سراج الدين لحيزب الوفد ثم موافقته فكيف وصل فؤاد سراج الدين فى غضون سنوات قليلة لأن يكون من قيادات الحزب ووزيرا أيضا وأصبح من المقربين للنحاس باشا هل لذلك كله علاقة بحرم النحاس زينب هانم الوكيل وما دورها فى كل هذا؟؟!.

على الفور أجاب الرجل على تساؤلات بدأ بالأخيرة فقال: اني أقرر بكل أمانة وصدق أنه ماتردد عن وجود شئ غير سليم بين فؤاد سراج الدين وبين السيدة الفاضلة حرم النحاس كذب في كذب وافتراء

الفصل الثاني

أقسم بذلك واضع يدى على الانجيل والقرآن والزابور. فلم يكن بينهما سوء اطلاقا أو ما يخجل منه.

ولحظة صمت التقط فيها انفاسه وعاد بصوت هادئ: ان مابينهما مسائل مالية. فهي من عائلة كريمة لها شوق إلى الثراء. وقد التقط ذلك فؤاد فهو رجل ذكى وطموح. وكان يرى ان الطريق العادي لن يحقق لـه طموحاته بالـسرعة المطلوبـة. وان ذلك سيستغـرق سنوات وسنوات. ولذلك فقد بحث عن نقطة ضعف يستفيد منها. ويحقق بها ما يسعى إليه. وهذه النقطة تمثلت في أن عائلة النحاس باشا فقيرة ويسعوا لأن يكون أثرياء. ومن هنا فقد عرض على زينب هانم شراء (۸۰) فدان مملوكــه لرجل الصناعة صبــحى الشوربجي وهو نســيبهم أيضًا. فأشارت إليه بأنها لاتملك نقود كافية فسألها عن خاتم أو ماتملكه من مصوغات ذهبية. فأجابت بأنها لاتملك غير خاتم الخطوبة الذي منحه لها النحاس باشا عند زواجـه منها. فطلب منها بيع الخاتم ويمكن اعتبار ثمنه مقدم قيمة الأرض واما البقية يمكن تسديدها من ايرادات الأرض. وبالفعل تم ذلك فقد باع لمها الخاتم وكانت قيمة الـ ٨٠ فدان ٢٤٠٠ جنيه. ســددت قيمة بيع الخاتم كمــقدم ثمن. واما الباقى فقد حصل لها على قرض من البنك العقاري قام بضمانها فيه. ودفعت باقى الثمن. وبذلك تمكنت من سداد قيمة الـ٨٠ فدان كلها من ايرادات الأرض وكانت تلفعها كأقساط للبنك. هي أرض جيدة في منطقة المرج وهي ذات العزبة الشهيرة التي اعتقل فيها محمد

نجيب رئيس الجمهورية الأسبق ولاشك انها صفقة جيدة قد تمت قبل أحداث ٤ فبراير أي قبل تولى النحاس رئاسة الحكومة.

وعندما التقيينا به فى قنا ضمن مرافقى النيحاس كان حضوره من أجل اتمام هذه الصفقة. واما موقف النحاس من ذلك أنه لايبالى بمثل هذه الأشياء ويعتبرها من صغائر الأمور. فزوجته قد اشترت أو باعت فلا يهمه من ذلك الكثير. وخاصة أنها سيدة صغيرة تسعى لتأمين حياتها فليكن. . هذا منطق النحاس ولاسيما ان تلك الصفقة تمت وهو خارج الحكم انما هى الوسيلة التى أخذ بها فؤاد سراج الدين لتدفعه إلى المقربين من النحاس باعتبار أنه يقدم خدمات لعائلة النحاس بإخلاص.

وأضاف فكرى مكرم عبيد موضحا بقوله: الحقيقة ان حرم النحاس باشا كانت مشوقه للثروة. وكانت من عائلة كريمه. عائلة الوكيل. وهو من أمجاد القوم ومن أكبر العائلات. وكان والدها المرحوم عبدالواحد الوكيل الذى أصبح فيما بعد باشا. وقد فعل اسماعيل صدقى فيه ما أدى إلى خراب بيته. فكان يملك ١٥٠ فدان. وكان صدقى يتعقب الوفديين ليدفعهم إلى التدهور الاقتصادى والاجتماعى والسياسى طالما أنهم متمسكين بعضوية حزب الوفد. وقد فعل ذلك في بعضهم حتى أفقرهم كمحمود بك عبدالنبى ومحمود باشا الأتربى وفخرى عبدالنور في الصعيد. وكل ذلك للضغط عليهم لترك حزب الوفد الانضهام لحزب الشعب. ومن الذين وقعوا في

الفصل الثاني

ذلك المرحوم عبدالواحد الوكيل حيث كبله بالديون حتى استغرقت أرضه بالدين. ثم يطالبه بدفع هذه الديون وبالطبع فانهم لايجدوا ما يسددوا به بالتالى يمكن بيع هذه الأراضى فى المزاد الى أن وصل الرجل لحالة الفقر من جراء اجراءات صدقى باشا وهو الرجل الكبير فى بلده. ولكنه الرجل الذى فقد أرضه نتيجة نضاله الوطنى. وبذلك فقد قاست رينب هانم ابنته شظف العيش فى الفترة الأخيرة من حياة والدها الذى رحل بهم إلى منطقة حدائق القبة بالقاهرة في منزل عادى لم يكن لديهم فيه تليفون.

وعندما تريد الاتصال هاتفيا فتضطر إلى استخدام تليفون البقال. وكانت من جراء هذه الحالة تشعر باستياء.

وأضاف محدثى مدللا على شغفها بتكوين ثروة ما جمع بينها وبينه وزوجته فى أسوان قبيل أحداث ٤ فبراير بأيام. حيث قام النحاس باشا للنوم فترة القيلولة. وتركها مع فكرى مكرم عبيد وزوجته يتجاذبان الحديث فى استراحة الفندق. فى أثناء ذلك قالت لمحدثى: شايف الباشا وأخوك عاملين ايه. يخشوا الوزارة أغنياء ويخرجون فقراء. شوف اسماعيل صدقى وشوف توفيق دوس يدخلوا فقراء ويخرجون اغنياء.

فرد عليها فكرى مكرم عبيد قائلا: يازينب هانم. رفعة الباشا (النحاس) والباشا أخويا (وليم مكرم عبيد) أقوياء. وعندهم من الثروة مالاتقاس باى مال فتساءلت باستنكار: وماهي هذه الثروة!!.

فأجابها بقوله: محبة الناس وموقع النحاس باشا في البلد والعالم كله.

فردت بلهجة تهكمية: كل هذا . أصرفه من أي بنك!!.

فى هذا يعلق فكري مكرم عبيد ويقول: وأعتقد ان كتاب مذكرات محمد حسنين هيكل باشا به من هذا الايضاح حول شخصية زينب هانم من حيث حبها للمال.

وعلى أى الأحوال فإن لكل منا نقطة ضعف. فهي كانت سيدة جميلة وفاضلة ومخلصة لزوجها وربة بيت ممتازة. إنما فؤاد سراج الدين التقط نقطة الضعف هذه واستغلها ليصل بها إلى ما يحقق طموحاته.

لحظة صمت يرتشف بعضا من المياه. ويعود مستطردا للحديث يقول: وبالفعل نجح فى ذلك. حيث طلبت من النحاس باشا تعيينه فى منصب كبير والنحاس بدوره طلب من أخى تعيين فؤاد وزيرا. الا أن أخى انزعج ورد عليه باستحالة ذلك. واستند إلى ان هناك شخصيات فى الحزب أقدم وأقدر من فؤاد. فماذا عن محمود سليمان غنام وعبدالحميد عبدالحق وأحمد حمزة ويوسف الجندي وصبرى أبو علم وعبدالفتاح الطويل. فكيف يعينه وزيرا وهؤلاء في الدرجة الأولى بالحزب وهو فى الدرجة العاشرة. وبعد نقاش وجدل وجدوا حلا وسطاحيث تم تعيينه وكيلا برلمانيا لوزارة الزراعة على أساس ان

فؤاد سراج يمك أرضا زراعية كبيرة ولديه خبرة من زراعتها انما ذلك لم يرضي طموح فؤاد لأنه كان يطمع فى أكثر من هذا. ولذلك فإن اعتراض أخى على تعيينه وزيرا كان أحد الأسباب التى دفعته فى المشاركة في الوقيعة بين النحاس وأخى. وكذلك المساهمة فى الاطاحة به من الحزب وطرده من الوزارة وفصله من البرلمان. ولم يدرك أحد أن وليم مكرم عبيد كان حريصا على وحدة وتماسك الحزب ومنع انفراطه من جراء تقديم شخص على أخرين من الصف الخوب لهم حق التقدير قبل فؤاد . الذى كان قد أصبح لصيق بالنحاس يعامله الأخير كأبنه. ومن هنا أثيرت حفيظة فؤاد ازاء وليم مكرم عبيد الذى وجده عائق لتحقيق طموحاته الشخصية سواء كانت حزبية أو سياسية أو مالية. من هنا كان له مصلحة للانضمام الى المجموعة التي تآمرت على ازاحة أخي من موقعه بحزب الوفد والوزارة والبرلمان

وتوقف الرجل لحظات. وهو يتمتم على السبحة بين يديه. ينظر إلى الأفق البعيد. ويبدو عليه شيئ من التأثر . الا أننى لم أتركه في هذا اللحظات كثيرا وسألته بقولى: لعل الحديث عن زينب هانم حرم النحاس يذكرنا بنموذج معاصر لحرم الرئيس السادات السيدة جيهان. ومدى التشابه أو الفرق بينهما من حيث تدخلها في شئون الحكم بالنسبة لنزوج كلاهما. وهل يمكن ان تكون هناك مقارنة بينهن؟؟!.

وعلى الفور خرج من تأملات صمته وقال: قصارى القول ان الشبه الوحيد أنهن سيدتين فاضلتين وعلى قدر كبير من الجمال.

واستدرك أيضا: لكن السيدة جيهان السادات لم يكن لديها ميول أو اتجاهات مالية اطلاقا. ولماذا؟! فلو أن السادات أراد السرقة والسيدة جيهان فخزائن الأرض مفتوحة. فلماذا يسرقون من مصر؟! ليس هناك مايدعو لذلك.

ثم أضاف قائلا: في الزمن القديم قبل الثورة كانت المسائل المالية غير محدودة والذي يريد الثراء كان يمكنه ذلك. ولكن في المعصر الحديث فمن أين يسرق؟!.

لم نسمع ان جيهان السادات عقدت صفقة بيع أو شراء وانما ما سمعته من مصادر كبيرة انها في الأونة الأخيرة عندما كانت في الولايات المتحدة لم تستطع تسديد فاتورة الفندق الذي كانت تنزل فيه. فليس لديها مال وفير. ولا أدافع عنها بقدر ما أذكر الحقيقة. كما أنها لم تتدخل في شئون الحكم كما كانت تتدخل زينب هانم حتى أنه ذات مرة أثناء تشكيل وزارة. كانت ترحب بالدكتور زكى عبدالمتعال رحمه الله فقالت له: أهلا بوزير ماليتي. وهذه واقعة معروفة حينذاك. انما لم تتدخل السيدة جيهان السادات في تشكيل الوزارة أو التعينات أو الترقيات وكانت منصرفة إلى العمل الاجتماعي وجمعية الوفاء والأمل وليس هناك أي دليل أو شبهة ازاءها. وليس من العدل اتهام أي شخصية فقد سبق وتردد أنها اشترت ثلاثيني سيارة مرسيدس وتبين أنها كانت واردة لبنك ناصر الاجتماعي

الفصل الثاني

والشئ بالشئ يذكر- كما يرى- كانت هناك أستاذة طب أطفال في كلية الطب بجامعة عين شمس الذي كان يرأسها د. عبدالعزيز سليمان. وكان قد صدر لها قرارا من مجلس الكلية بترقيتها. لم يمانع مجلس الجامعة الا أن رئيسها د. عبدالعزيز سليمان اعترض على اصدار القرار. وكانت هذه الطبيبة عضوة في الحزب الوطني كما هو الحال بالنسبة لرئيس الجامعة عهضوا بالحزب قد تقدمت بشكاوي لكل المسئولين مسنهم إلى مكتبى. وأشسارت إلى أن رئيس الجامعة يعاملها معاملة جائرة. وعلندما قرأت الشكوي طلبت الدكتور عبدالعزيز سليسمان لمقابلتسي وجاءني الرجل وذكرت لــه ان الأستاذة الطبيبة قد وزعت شكاوها إلى كل المسئولين حتى وصلت لى احداهما وقلت له انك في حكم القاضي لطالما مجلس الكلية وإفق على ترقيتها وكذلك مجلس الجامعة فلماذا تقف في سبيلها؟! خاصة أنكم أعضاء بالحزب . فلا أقل انك تجاملها انما- أقل على الأقل لاتظلمها. فتحدث معى واشتكى منها خاصة من هذه الشكاوي التي وزعتها على المسئولين فرجوته ان يتحقق من استحقاقها للترقيه وإذا كان لها حق فلتأخذه. الا أنه عندما أصدر مذكراته فقد تعرض لى بغير خير - الله يسامحه-وقال انني كنت في هذا الموضوع أنفذ تعليمات السيدة جيهان السادات وهذا غير حقيقي. فانني لا أعلم ان هناك معرفة أوصلة بينها وبين هذه الأستاذة انما الأخيرة قد بعثت بشكاوي لرئيس الموزراء ولى بصفتي أمين عام الحزب الوطني وإلى وزير التعليم ورؤساء الجامعات ووجدت أنه من واجبى عندما وصلتنى شكواها أن أحقق فيها وأرفع عنها الظلم وأعمل على لم شمل أعضاء الحزب. وللحق فإن السيدة جيهان لم تتحدث معى في هذا الموضوع سواء بأسلوب مباشر وغير مباشر.

وتوقف حديثه عند هذا. الا أنني حاولت ان أحثه على الاستمرار فسألته قائلا: في الأسابيع الأخيرة قبل وفاة الرئيس السادات فقد كتب الدكتور محمد حلمي مراد مقالين أشار فيهما إلى ان الرئيس السادات يكلف زوجته للقيام بمهمات سياسية خارجية وان هذا التكليف غير دستوري. وان كنت أعلم ان ذلك أغضب الرئيس السادات. فما قولك في هذا.

فأجاب على الفور ويبدو غضبه أيضا فى لهجته وقال: لوصح هذا فإن ذلك لايعد دستوريا. ولكن لماذا لم يذكر لنا ماهي هذه المهمات الخارجية فألى أين بعث بها! أعتقد أنه من السهل توجيه اتهامات بغير سند. فهل لو جاء لى شخص واتهم الدكتور محمد حلمى مراد بالرشوة فهل يجوز أن أصدقه دون سند حقيقى؟! إنما ماكتبه فهو مجرد قول مرسل أو تخمين وما أسهل ذلك.

وقد حاولت محاصرته في حالة غضبه وسألته: ولكنها حاولت ان يكون لها دور سياسي بدليل عضويتها في المجلس المحلى لمحافظة المنوفية ثم رئاستها لذلك المجلس!

الفصل الثاني

وقد أجاب أيضا وهو في حالته هذه انما لم يفقد المنطق والحجة والشجاعة في حديثه فقال: شوف لو عايز رأيي. فإن الأمر ينقسم إلى جانبين. أولهما أن ذلك حق كل مواطن. إنما الجانب الأخر وهو شخصي فإنني لم أكن مرتاح لهذا لأن دخول السيدة جيهان بوقارها واحترامها في معترك سياسي ولو كان محليا يمكن ان يعرضها لحرج أو رزاز سياسي. إنما ذلك أيضا لايقدح في سلامة تصرفاتها العامة ولا في نزاهتها ولا في اخلاصها لبلدها وخدمتها من خلال عضويتها أو رئاستها للمجلس المحلى. وإن كان ذلك قد اختلف فيه الرأى.

الا أنه عاد وأكد رأيه الشخصى فى وجود المرأة فى العمل العام وقال: انني «دقة قديمه» وعندما تحدثت فى مجلس الشورى وطالبت ببقاء السيدات فى بيوتهن فلم أخرج عن الجدة، ولم أكن ضد السيدات العاملات بل ان بعضهن من ذوي العناصر الجيدة وإنما أقصد أنهن يتركوا المجال لعمل الشباب الذى يسعى لفرصه. كما انني أفضل وظيفة الأم والزوجة للمرأة فالأمومة وظيفة كبيرة جدا تؤجر عليها فى الشرع والقانون.

ومازلت فى الحديث عن السيدة جيهان السادات فقلت له: ولكن ألا ترى أيضا انها قد شاركت أو ساهمت فى تطور برلمانى منذ سنوات عندما صدر تعديل فى قانون الاتخابات يحدد ثلاثة وثلاثين مقعداً للمرأة فى كافة المحافظات ثم عدل عن ذلك فيما بعد لمخالفة الدستورية وبذلك كان لها تأثير على الرئيس السادات ولاسيما ان هذا

التعديل صدر بقرار جمهوري بقانون وليس بقانون من مجلس الشعب حيث أنه كانت تجرى أبانها انتخابات برلمانية؟؟.

بعد تمنهيدة قصيرة أجاب بقوله: ان المسيدة جيهان المسادات قد باركت هذا التعديل في القانون. ولكنها تركت المبادأة لبعض السيدات الفضليات كالدكتورة سهير البقلماوي والدكتورة أمال عثمان. وكانت تسعى لأن يكون لها دور ريادى مؤثر بالنسبة لتطوير أو تعديل أو تقدم وضع المرأة في المجتمع وبذلك يكون لها ريادة كريادة السيدة هدى شعرواي. وكانت بذلك تحاول دفع المرأة إلى المشاركة في العمل السياسي. وذلك بانتخابها في البرلمان وحصولها على مقاعد مناسبة. إلا أن الواقع ان السيدة التي تخوض ذلك فانها تخوضه بصعوبة شديدة. وكانست محاولستها تبدأ من اقناع الرجال بذلك. الا أن الكثيرين منهم- وقد أتهم وانني منهم- وأن كنت ليس ضد عمل المرأة انما أرى ان درها العظيم في كونها أم وزوجه. وهذا دور عظيم . لازلت أصر عــلى رأيي بأن دور الزوجه أقــوى من كونها طــيبة أو محامية أو مهندسة. انما التعديل الني جري بتحديد دوائر محددة لانتخاب المرأة. كان مقيدا للجماهسير وهي مضطره لانتخابهن في هذه الدوائر والمفاضلة بسينهن أيضا في الدائرة الواحدة وكانت السيدة جيهان مقتنعه بأن على المرأة دور في المشاركة الوطنية الممثل في الدور السياسي. لاشك انها كانت مؤثرة في ذلك. ولعلها الحالة الوحيدة التي أثرت فيها على الرئيس السادات وأقنعته بهذا فأصدر القرار بتعديل ومع ذلك فإذا لم يقتنع فإنه ما كان يصدر هذا القرار.

الفصل الثاني

فقلت له: اذن فهل صحيح ان تعديل قانون الأحوال الشخصية الذى صدر أيضا في أواخر حكم السادات كان قانون جيهان كما تردد ذلك؟؟.

أجاب وقد تجاهل تسمية القانسون وقال: ان هذا التعديس له ماله وعليه ما عليه. انما قد جعل للمرأة مكانة متميزة. وان خالف كثير من المذاهب وطرحها وأخذ بمذهب الأقلية. فالجمهور من الفقهاء ضد هذا القانون وهذا لايعنى أنه مخالف للشريعة الإسلامية. لأن فيه أراء محترمة جدا وان أخذ برأى الأقلية فإن ذلك لايعيبه طالما أنه يسعى لاصلاح معين وتأخذ برأى الأقلية من أجل هذا الإصلاح في ظروف معينه وطالما انه غير مخالف لجوهر الشريعة الإسلامية . ولهذا فلا يمكن ان يهاجم القانون على اطلاقه أو يدافع عنه اطلاقا أيضا. المما لوحظ ان به مسائل مبالغ فيها. وعلى كل هناك الأن استقرار في أحكام القضاء حيث تصدر عقلانية وليست انفعالية من باب الاجتهاد.

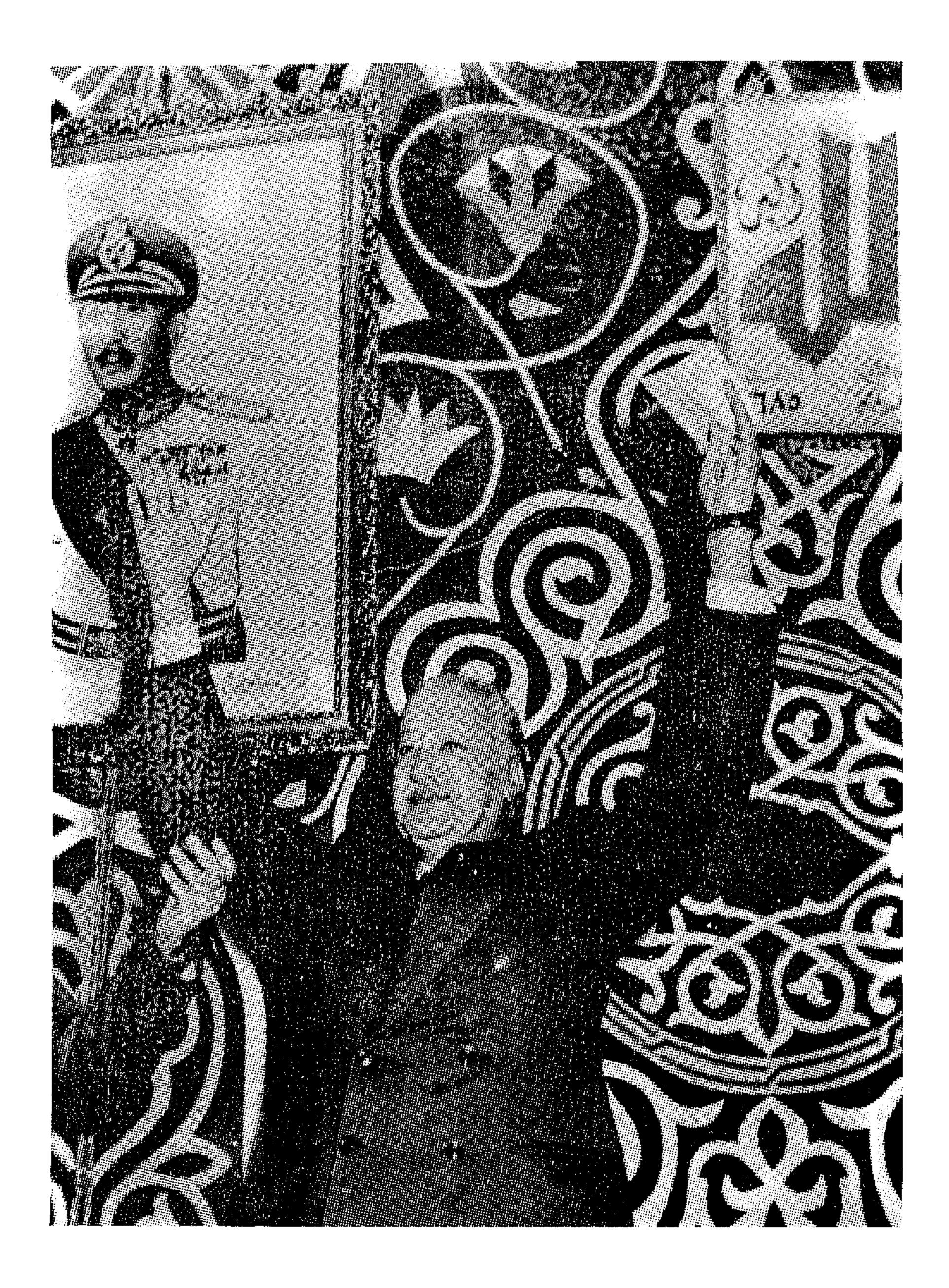

## الفصل الثالث:

## فكرى مكرم عبيد وبدايات مشواره السياسي

- فكرى مكرم عبيد من مؤسسى اللجنة التنفيذية العليا للطلبة عامر ١٩٣٥،
- أنور السادات يرفض الشيكولاته لحساسيته الشديدة لكرامته.
  - عرفت أنور السادات أثناء محاكمته في عامر ١٩٤٢.
- أيدنى وشجعنى الأخوان المسلمين في انتخابات 190٨ ولكنهم قالوا اننى شيوعى.
- لمساذا اخستارنسى السسادات أول أمسين عسامر للحسزب الحاكمر.
  - لماذا وافق السادات على عودة حزب الوفد.

لاشك ان رجل مثل فكرى مكرم عبيد قد نشأ فى بيئة على مستوى القمة الحزبية والسياسية مع أخيه الأكبر وليم مكرم عبيد. وقد تأثر به فكرا وسلوكا ووجدانا. ان كان طوال ملازمته له سنوات طويلة أصبح شاهدا على أحداث ووقائع تاريخية كبرى.

اذن فالتساؤلات التى تدور حول نشأته ووجوده فى هذه البيئة السياسية يمكن ان تكون كالأتى: هل انضم لحزب الوفد الذى كان أخيه رجله الثانى؟ هل تأثره به دفعه إلى ممارسة النضال الوطنى والعمل السياسى أثناء الاحتلال الانجليزى لمصر قبل الثورة؟. وهل استمر فى العمل السياسى بعدها ولماذا توقف حتى اختير أول أمين عام للحزب الوطنى الديمقراطى الذى أسسه السادات؟.

وهل كان على علاقة أو صداقة بالرئيس السادات وماذا عن تأثير الأخير عليه في مشواره السياسي؟!.

قد طرحت عليه هذه التساؤلات. وبدت عليه على الفور سمات البهجة وكأننى أيقظت فيه مشاعر جميله. فاقترب برأسه للأمام وقال بصوت باسم: كانت التيارات السياسية الرئيسية في الجامعة اما ان تكون وفدى أو من الأحرار الدستوريين أو الشيوعية. واننى كنت بطبيعة الحال انتمى للوفد دون أن أكون عضوا فيه. وان كنت لم

الفصل الثالث

أتمكن من ممارسة العمل السياسي بطريقة كبيرة واضحة الا أنني كنت عضوا في اللجنة المتنفيذية العليا للطلب في عام ١٩٣٥ والتي كانت لها دور في الحركة الوطنية العظيمه في ذلك الوقت.

فقد قمنا - بعض الطلبه- بتأسيس هذه اللجنة. تضم ممثلين من الكليات الجامعية المختلفة ومنهم: الشيخ محمد حسن الباقوري عن كلية أصول الدين ومن الطب الدكاتره نور الدين طراف وحنا مرقص ورشوا فهممي ومن كلية الهندسة جلال الدين الحمامصي ومحمود يونس ومن كلية العلوم محمود لاشين وعن دار العلوم محمود الشافعي ومن كلية الزراعة أحمد الدمرداشي التوني وعبدالسلام حسن وكانت ملحقة باللجنة العليا لجنة خاصة بالمدارس الثانوية من ضمن أعضائها جمال عبدالناصر. حتى اننى عندما التقيت به بعد قيام الثورة وكان رئيسا للوزراء ولم يكن بعد رئيسا للجمهورية قد بادرني قائلا: أنت مش فاكرني. فقلت له: أسف فالحقيقه لا أذكرك. فقال: كنت وفريـد زعلوك وابراهيم بغازى ممثلين عـن كلية الحقوق. وكنا نجتمع في النادي السعدي وكنت ممثلا لمدرسة النهضة الثانوية الأهلية بالعباسية. . وتذكرته على الفور وقد واكب تأسيس هذه اللجنة العليا اختلاف شديد بين الأحزاب والسياسيين قبل مفاوضات معاهدة ١٩٣٦. وكان الخلاف حول ما إذا كان الدستور يسسق الاستقلال أم ان الاستقلال يسبق الدستور؟.

فكان الوفد يرى ان الدستور لابد ان يعود . المقصود دستور عام

30

۱۹۲۳ حيث كان المطبق في حينه دستور صدقى باشا الذي مسخ البرلمان.

واما المعارضين فكانوا يروا اننا ليس لنا كيان ويمكن بعد الاستقلال ان يعود الدستور. كان ذلك ابان رئاسة توفيق نسيم باشا للوزارة.

أثناء هذه المناقشات الساخنة. أطلق وزير خارجية انجلتر السيد هور تصريحا في البرلمان البريطاني قال فيه: ان مصر لاتستحق استقلال ولادستور ولابد من بقاء الاحتلال عشرة سنوات أخرى حتى تكون في مصر كوادر تستطيع ان تقوم بالحكم الدستوري.

وعلى الفور أطلق هذا التصريح ثورة غاضبة فسى مصر. وخاصة بين الطلبة وخرجت المظاهرات تردد شعار: يسقط هور ابن الثور «وكان ذلك في ١٣ نوفمبر عام ١٩٣٥ وكان يعتبر عيد الجهاد عند المصريين لأنه ذات اليوم الذي تولى الوفد برئاسة سعد زغلول في عام ١٩١٩ الثورة ضد الانجليز.

ويستطرد محدثى بقوله: وقد خرج جميع الطلبه حتى انه لم يكن بالجامعة طالب واحد كذلك المدارس الثانوية. واتجهنا إلى بيت الأمة منزل سعد زغلول عن طريق كوبرى عباس. الا أننا فوجئنا بمواجهة رصاص من الكونستابلات الانجليز. وقد وصلنا إلى نهاية الكوبرى. وكأنى أشعر أن كل الرصاصات موجهه لى شخصيا فعدت راكضاولا أخجل من ذلك شم قمت بالجرى إلى إن وصلت متصف الكوبرى لاهثا وكدت أفقد قدرتى على الاستمرار وفى هذه اللحظة

ه ٥ الفصل الثالث

كان أصدقائى جلال الدين الحمام صى وفريد زغلوك ومحمود راغب فى سيارة صغيرة ماركة أوستنى سيفن قد شاهدونى ونادونى فركبت معهم ودارت السيارة نحو الجيزة.

وأضاف قائلاً: وكانت لهذه اللجنة نشاط كبير وكل معتقرره كان محل ترحيب وطاعة من الطلبة. فعندما تقرر اللجنة اضراب الطلبة في يوم معين يلتزم الطلبة بذلك. وعندما تقرر منع الاضراب في يوم محدد فالطلبة تلتزم أيضا بقرارها. وكانت قراراتها ملزمة على مستوى طلبة الجامعات والمدارس الثانوية. واما عن مناقشاتها فكانت جادة وعلى مستوى عال. فقد طرح بها قضية الخلاف الحزبيه عن أيهما أسبق هل الدستور أم الاستقلال. كانت مناقشاتها ساخنة ووطنيه وممتازة وتحدوها محبة مصر ويدرك كل منا ان قصد كل عضو هو خير مصر.

الا أن فكرى مكرم عبيد قد توقف لحظات تأمل ثم عاد وقد تذكر حليقة من مشوار نضاله السياسي. فقال: وكنت وفريد زغلول والدكتورة سهير القلماوى قد أصدرنا مجلة اسمها «الشعلة». فقد بحثنا عن مجلة حيث كان لابيد من وجود رخصة به فوجدنا مجلة ملك توفيق حبيب وكان مشهورا باسم «الصحفى العجوز» فاشترينا منه الترخيص بشلاثين جنيها واشتركنا في تمويلها الذي وصل إلى منه الترخيص بثلاثين جنيها واشتركنا في تمويلها الذي وصل إلى المجلة قد غيرنا اسمها من فرعون إلى الشعلة وقد اختار هذا الاسم

الأخير السيدة سوزان حرم الدكتور طه حسين وقد حرر فيها أسماء لامعه كالدكتور محمد حسنين مخلوف والدكتور رياض شمس والمرحوم محمد سليمان غنام. واستمرت المجلة في الصدور حتى أفلسنا وضاعت علينا الفلوس وأضطررنا إلى سداد أقساط البنك لعدة شهور.

وعندما توقف ضاحكا من ذكرياته هذه وحالة الأفلاس التى أصابته أصدقاءه سألته عما اذا كان قد تعارف على السادات في تلك الأونة خاصة ان عبدالناصر كان عضوا في اللجنة التنفيذية العليا وان كنت أعرف ان علاقتهم قد بدأت قبل الثورة انما تحديد ذلك كان يجب ان يذكره لنتعرف على مسيرة مشواره السياسي منذ تعارف عليه.

فأجاب و مازال يضحك بهدوء: عندما تعرفت عليه في مدرسة فؤاد الأول الثانوية. تصورت أنه صعيدى مثلى. عندما سألته ذلك أجاب بأنه ليس صعيدى وإنما من بلد في المنوفية اسمها ميت أبو الكوم ومن يومها رسخ في ذهني اسم بلدته.

ثم استطرد وبلهجة الأعجاب قال: لقد تزاملنا في فريق الكشافة بالمدرسة وكنت رئيسا للفريق. وكان يبدو شديد الاعتزار بنفسه ويحترم ذاته جدا. وان كان من عائلة فقيرة الا ان ذلك كان من دواعي فخره فليس هناك عيب في الفقر كما أشار لذلك محمد حسنين هيكل في كتاب له من حيث ان والدته سودانية ووالده فقير. انما كان ذلك فخره وفخرنا جميعا – يعتز بكرامته بشدة. يرتدى بدلة

٧٥ الفصل الثالث

واحدة كل يوم ولايغيرها انما كانت مهندمة ونظيفة وكنت اندهش لذلك ورغم أنه كان صبى صغير انما حريص على هندامه نظافة ملابسه بصورة تلفت الأنظار.

وكان وطنيا متحسما. جاد لايميل إلى التهريج واللعب كما يهوى أقرانه في هذه السن المبكرة. كان يزاملنا أيضا المهندس سيد مرعى وان كنت أكبر من السادات بعامين وبذلك فاننى أسبقه في الدراسة كذلك عامين. ولديه الأنفة والاعتزاز بالنفس والكبرياء. حتى لاحظت أنه يعرض ولا يأخذ قطعة شيكلاته من أي زميل له وكانت الشيكولاته فرايز «الانجليزية ممتازة وثمنها قرش فقط. فسألته لماذا لا تأخذ منها عندما يدعك أحد الزملاء لذلك. فهل لاتجها فأجاب بالعكس فانني أحبها فأندهشت وسألته: اذن لماذا لاتحصل على قطعة وتعرض عنها؟.

فأجابنى بأنه لايستطيع ذلك لأنه لايملك ردها أورد ما يسقابلها من حلوى أخرى. ولهذه الدرجة كان لديه حساسية شديدة لكرامته. قد بدأت علاقتى بسه كزميل دراسة فى تلك الأونة. وقد تركت المدرسة عام ١٩٣٢ لكن بعد مرور عشرة سنوات التقيت به داخل قفص الاتهام وانا خارجه بقاعة المحكمة فى عام ١٩٤٢ وكان لقاءنا حار لشوق هذه السنوات. وكان أخى وليم مكرم عبيد موكل عن زميله المتهم سعيد توفيق أخو حسين توفيق والذى صدر ضده الحكم ثم توفى. وكان ضمن المتهمين أيضا محمد ابراهيم كامل وزير الخارجية

فيما بعد وكذلك ابن المرحوم على جيسه وابن المرحوم على مراد وكانوا أقارب ومعهم السادات. وكان ذلك في قضية اغتيال أمين عثمان. والعنصر المخطط والمدبر هو أنور السادات واما المنفذ فكان سعيد توفيق. وكنت في أغلب الأحوال أحضر الجلسات نيابة عن أخى في استجواب الشهود والأقوال التي أدليت للنيابة العامة وأما في المرافعة فقد حرص أخى على حضورها والتحدث فيها.

وعندما استجوبناه أثناء المحاكسة تحدث عن نفسه بسورة رائعة. فلم ينكر التهمة بطريقة مباشرة. انما كان يناقش أقوال الشهود دوندونالتطرق لانكار الواقعة ذاتها. وكانت هذه من علامات اعتزازه بكرامته وبنفسه. كانت محاكمة قوية ومحترمة جدا وحازت اعجاب وتعاطف الرأى العام. واعتقل في معتقل الزيتون شم في المنيا وكان معه جلال الدين الحمامصي وقاسم جوده وأحمد حسن الباقوري وموسى صبرى ويوسف صلاح الدين.

ثم صمت لحظات. فسألته عمن حقيقة أمين هذا ومادار حموله وماهي دوافع اغتياله السياسية؟؟.

أجاب بقوله: فعلا من الأهمية ذلك. فقد تعلم في كلية فيكتوريا وتزوج من فتاة انجليزية من عائلة أقل من المتوسط. انما بذلك الزواج سعى للتوصل لتوثيق علاقته بالانجليز وخاصة انه تعلم الانجليزية بدرجة جيدة في الكلية المشار اليها. كان له خاصية غريبه. فهو عندما يلتقى بالانجليز يدعى ان كلمته نافذة عند المصريين. وعندما يلتقى

الفصل الثالث

بهولاء يزعم ان كلمته نافذة عند الانجليز بذلك كان سمسار سياسة. وقد بدأ كمدير لمكتب وليم مكرم عبيد وزير المالية شم مفتش وعندما تكون وفد المفاوضات عام ١٩٣٦ ضم للوف كسكرتير كأحد الذين يجيدون الانجليزية. وكأحد الشخصيات ذات الصلة الوثيقة بالانجليز وكان مطلبا في هذه المرحلة كهمزة وصل بين المسئولين المصريين والانجليز ومن هنا نشأت صلة بسينه وبين النحاس باشا الذي حاول استخدامه. الا أن هذه الصلة أساءت للبلد كثيرا. لأنه تحول من همزة وصل إلى مخلب قط للانجليز يساعدهم في الاستيلاء على مقدرات الوطن. بل كون جمعية اسمها الاتحاد المصرى - الانجليزي في الزمالك وخطب في افتتاحة خطبة شهيرة قال فيها: انه بين مصر وانجلتر زواج كاثوليكي لاطلاق فيه. ثم أنعمت عليه انجلتر بلقب سير وأصبحت زوجته ليدي عثمان.

وقد لعب دور فى التباعد بين أخى والنحاس باشا وكان ضمن المجموعة التى شاركت فى هذا مشاركة فعالة. وقد باع نفسه للانجليز تماما.

ولذلك عندما اغتيل أمين عثمان. اكتسب المتهمين في القيضية شعبية كبيرة بين الرأى العام المصرى. تصدوا للدفاع عنهم بعض المحامين مجانا ويمكن الجزم بأن شعبية انور السادات بدأت منذ هذة القضية.

وبعد انتهاء هذه القضية تقطعت وسائل الاتبصال ومضى كل في طريقة الا أن سمعت صوته في الراديو فجر يوم ٢٣ يوليو عندما

أعلن قيام الثورة وقد سمعت بيانه بالصدفه عندما كنت في طريقي من مصر الجديدة الى الفندق المذى نزلت فيه أثناء غياب أسرتى في الأسكندرية. قد لاحظت من داخل سيارتى ان الطرق مغلقه والجيش في الشارع. أدرت الراديو محاولا استطلاع الأمر فسمعت البلاغ رقم واحد. وعندما سمعت صوت أنور السادات هو يلقى البلاغ تشككت في اننى أعرف هذا الصوت حتى تأكدت من ذلك مع انتهاء القاء البلاغ. ثم عدنا مرة أخري للقاء حيث كلفنا من هيئة التحرير أولتنظيم سياسى بعد الثورة بالسفر الى محافظة قنا للدعوة - سوياالى مساندة الثورة وتأييد هيئة التحرير.

ثم أضاف مضيفى بقوله: وقد حاولت المشاركة السياسية عندما حانت فرصة انتخابات فى أول برلمان بعد الثورة. وكانت هذه الفرصة فى انتخابات تكميلية عام ١٩٥٨ حيث عين الدكتور عبدالرازق صدقى عضو البرلمان فى منظمة الفا وبالأمم المتحدة وبالتالى أخليت الدائرة الانتخابية. ومن ثم قررت أن أخوض الانتخابات فى حى شبرا وكان منافسى أحد كبار تجار الغلال من سوق روض الفرج اسمه محمد بركات. الا أننى اكتشفت ان الحكومة تحاربنى وضدى فى هذه الانتخابات. ربما يدهشك أنك تعرف ان الذى كان يؤازرنى ويشجعنى هم الأخوان المسلمين وكانت مجموعة كبيرة منهم تساندنى فى الدعاية فقد توسموا فى شخصى المتواضع الوطنية والخير وكذلك بعض الشيوعيين وقفوا معى. وبالطبع لا أستطيع أن أرفض ذلك لأن الانتخابات فى حاجة الى مساندة ومؤازرة وتشجيع من أى طرف.

الفصل الثالث

وفى أول جولة انتخابية حصلت على ٥٠٪ من الأصوات وبالتالى كان لابد من الاعادة لأحصل على هذا النصيب مرة أخرى بالاضافة إلى واحد أو أكثر من الأصوات. الا أن منافسى رجل ثرى جدا فاستخدم المال سلاحا فى الانتخابات ويبدو ان هذا السلاح ماضى فى الانتخابات ولكن ذلك فى المدن فقط وليس فى الأرياف والقرى فالمعايير مختلفة هناك لأن الناجح هناك يحصل على ألاف الأصوات أما فى المدن فيمكن ان يفوز بأقل الأصوات والتى يمكن الا تتتجاوز ألفين أو ثلاثة ألاف صوت. وقد خسرت انتخابات الاعادة بأقل من حمسين صوت.

وبعد انتهاء الانتخابات. وكنت صديقا لصلاح الدسوقى محافظ القاهرة فيما بعد وعبداللطيف البغدادى. وسألتهم عن أسباب موقف الحكومة ضدى في الانتخابات. وجاء ردهم غريبا حيث أشاروا إلى ان هناك البعض قد توصل إلى اقناع الهيئة الحاكمة بأننى شيوعى خاصة ان سندهم في ذلك ان مجموعة من الشيوعيين كانت تآزرك في الانتخابات وقد ساروا معك في أثناء حملة الدعاية الانتخابية وبذلك ترددت شائعة حول سمعتك كرجل شيوعى. وكان ردى على ذلك كيف يتصور اننى شيوعى. فقد ورثت عن والدى - بفضل الله - ثروة محترمة فوق المائة فدان. فكيف يتفق ذلك مع الشيوعية السيوعية حتى من الجانب الإنساني. وإذا ما أيدني أقصى اليسميني وأقصى اليسميني وأقسى اليسار فلا يمكن أرفض ذلك، فقيل لى : هذا ماحدث وبعد آساعات حل المجلس.

واستطرد بقوله: وقد ابتعدّت في مكتبي لأمارس مهنتي المحاماة.

بعيدا عن إرهاق الانتخابات ورذاذها ومناوراتها. وأكتفيت بأن تكون صلتى بالسياسة عن طريق مطالعة الصحافة. وكنت التقي بالرئيس السادات أحيانا في مناسبات اجتماعية. إلى أن كان عام ١٩٧٥ قابلنى المهندس سيد مرعبى وبادرنى متساءلاً: لماذا أنت متباعد فأجبته بأننى في مكتبى وعملى وسفرى لبلدى لألتقى بأقاربى وأصدقائى وأهل بلدى في قنا. واننى رئيس المجلس الأعلى لرابطة أبناء قنا فرد بقوله: لا. ده الريس السادات يتساءل لماذا أنت متباعد عننا.

وبعد يـومين من هذا اللـقاء جاءنى تلـيفون ليـخبرنى محـدثا بأن الرئيس السادات يـريد التـحدث معـى. فسعدت بـذلك ورحبت به كرئيس جمهورية. وطلب منى الحضور لمقابلته فى الـقناطر الخيرية. وذهبت إليه. فبـادرنى بقوله: انا زعلان منك فسألته عن السبب فرد قائلا: لأنك بصـفاتك ومحبتك ووطنيـتك وكفاءتك متباعـد عننا هل هناك ما أغـضبك. فنفيت ذلـك تماما. فرد قائلا: طيب أنا أصدرت قرار بتعينك عضو فى مجلس الشعب. فشكرته وانصرفت.

وفى ذات العام كانت المنابر قد تكونت . منبر الوسط ومنبر اليسار ومنبر اليمين. وفى العام التالى تحول منبر اليمينى إلى حزب الأحرار الاشتراكيين فاتصل بى مصطفى كامل مراد رئيس الحزب . وعرض على أن أكون مع الدكتور المرحوم أحمد سيد درويس نوابا له . فوافقت . ومن هنا فقد عاودت مشوارى السياسى من موقع المعارضة .

وقد قاطمعته قائللا: وإن كنت قد عاودت مشوارك السياسي من

الفصل الثالث

موقع المعارضة. فاعتقد انه كان لك دور فى تشكيل حزب معارض أخر وهو حزب العمل الاشتراكى برئاسة المهندس ابراهيم شكرى.. فكيف حدث ذلك

فأجاب يقول: عندما تقرر اقامة الحزب الوطنى الديمقراطى. فإن أعضاء مجلس الشعب من الحزب قد انسحبوا من حزب مصر، وفى تلك الأونة كتب مصطفى أمين أنهم هرولوا. وقد غضب السادات من ذلك وانني قد اختلفت معه أيضا فى تعبيره. لأنهم هرولوا عن يقين. وهو رئاسة انور السادات للحزب الجديد وهو يمثل لهم المثل الأعلى للوطنية والكرامة فى الحق وكل المعانى الطيبة. فقد هرولواللخير وليس كقطيع أو جماعة من البلهاء. هرولوا عن ادراك وعلم عما يفعلونه ومن حق. الا أن مصطفى أمين عودنا على ان يكون مخالفا أى تحقيقا للمثل القائل: خالف تعرف.

كما انضم الينا من السكرتارية العامة لحزب مصر فؤاد محى الدين ومحمد حامد محمود الا أن محمود أبو وافيه السكرتير الثالث لحزب مصر قد تردد وهو صهر الرئيس فحسم تردده وأشار إليه بأن ينضم إلى المهندس ابراهيم شكرى الذى يسعى لتكوين حزب. وكان الرئيس السادات متحمسا لتشكيل ابراهيم شكرى لحزب العمل المعارض. وقد دعانى لمقابلته وطلب منى تقوية هذا الحزب المعارض. حتى تكون هناك معارضة. . رأى آخر.

واستدرك محدثى قائلا: وكان قانون الأحزاب يستلزم لتشكيل حزب ان يكون من بين مؤسسيه عشرين من أعضاء مجلس الشعب.

وطلب منى الرئيس السادات دفع أو دعوة بعض الأعضاء للانضمام لحزب العمل وتأسيسه. وفي تلك الأونة كان لدى ابراهيم شكرى خمسة أعضاء. وأشرت إلى أن هذه عقبة. فكلفنى الرئيس السادات بمهمة استكمال العدد وحملنى مسئولية هذا. وحاولت وسعيت بالاقناع للاعضاء بالانضمام ومارست بعض الضغوط الودية لضم بعض الأعضاء لحزب العمل حتى ان بعضهم اندهش لذلك وتساءل:

أنتم زعلانين منى ولا ايه. انا عملت حاجة! حتى نجحت فى استكمال العدد الى اثنى عشرة عضوا فقط. وعرضت الأمر على الرئيس السادات فطلب منى الدعوة لاجتماع الهيئة البرلمانية للحزب الوطنى فى مبنى مجمع مجلس الشعب ودعوة موثق الشهر العقارى للسيدة زينب. وبالفعل تم ذلك. وفى هذا الاجتماع طلب الرئيس السادات من الموثق فتح محضر محتواه: نحن الموقعين جميعا قد قمنا بتأسيس حزب العمل الاشتراكى.

ثم وقعنا وبلغ عددنا ۲۵۰ عضوا. وبذلك تكون حزب العمل المعارض من بطن الحزب الوطنى. فإذا كان ابراهيم شكرى من المؤسسين فاننى من أوائل مؤسسى هذا الحزب المعارض أيضا.

ولكننى سألته: هل الرئيس السادات ه الذى كلف ابراهيم شكرى باقامة حزب العمل أم أن ابراهيم شكرى ه الذى بادر بهذا السعى؟ لحظات صمت. وروية شم تحدث قائلا: أذكر انه في يوم كنت سألتقى بالرئيس السادات في المعمورة بالأسكندرية وكنت على

30

وشك الدخول إلى القصر فرأيت المهندس ابراهيم شكرى يتأهب للخروج من البوابة. فتبادلنا التحية لبعض من بعيد حيث كان كل منا في سيارته. وعندما وصلت للرئيس السادات. فقلت له انني رأيت ابراهيم شكرى يخرج من القصر. فعلق بقوله: انه سيقيم حزب للمعارضة.

فهل هو الذي كلفه أم انه طلب من الرئيس ذلك. فالله أعلم بذلك.

وأضاف فكرى مكرم عبيد بقوله: وعندما تأسس الحزب وأصبح له كيانه وابراهيم شكرى رئيسه. وقد وقعت معاهدة كامب ديفيد. فقد دعاه الدكتور مصطفى خليل رئيس الوزراء حينذاك. مع حضور اللواء حسن أبو سعده رئيس هيئة العمليات في ذلك الحين لمجلس الوزراء وقد جلس بجوارى وشارك في نقاش حسن أبو سعده عن اجراءات الانسحاب الإسرائيلي من سيناء وتحريرها وكان أكثر الحاضرين نقاشا حتى اقتنع تماما بسلامة موقف السادات ومقتنعا وذهبنا إلى مجلس الشعب وقد دافع إبراهيم شكرى عن المعاهدة وتحدث عن ايجابياتها. ثم بعد سنوات تحول إلى ضدها لسبب غير مفهوم.

ولكننى استطرادا حول مفهوم المعارضة لدى السادات وحماسة لتشكيل أحزاب معارضة تعدو من روافد ثورة يوليو كحزب الأحرار وحزب التجمع فهل كان السادات يسعى لصناعة معارضة بشكل معين أو معارضة محدودة أو مستأنسه أم معارضة يمكن السيطرة عليها أو توجيهها وخاصة ان الناصريين قد رددوا ذلك في بعض المناسبات؟!،

أجاب علي الفور بقوله: ان الناصريين أخر من يتحدثون في هذا. فالذي لاشك فيه أنه عقب ثرة يوليو ١٩٥٢ كانت الجماهير في حالة ذهول سياسي لاتدرى شيئا عن توجه الدولة ازاء التنظيمات السياسيه خاصة تنظيمات هيئة التحرير والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الاشتراكي وكانت هناك غيوم حولها. فهل هذه تنظيمات ديمقراطية. أم رئاسية أم ماذا؟! واستمر هذا الواقع إلى ان توفي الرئيس عبدالناصر. ومازالت الناس لاتدرك من الأمر حقيقته. وفي ذات الوقت كان الناس قد قاست قبل الثورة من الاحزاب وما أحدثته من اخلال فظيع فالناس حائرة بين الأحزاب والملك والحكومة. وتنظر حولها بحثا عمن ينقذها من الحيرة ولما جاءت الثورة. تصوروا انها ستكون لهم انقاذ من كل هذا.

ثم صمت لحظات مفكرا ثم عاد وقال: اعتقد ان الناس كانت في حالة اشبه بالمريض من قبل الشورة وحتى وفاة عبدالناصر. وكان هذا المريض في حاجة إلى مجموعة أطباء «كونسولتو» الا أنه اكتفى بطبيب احد فرض دواءه عليه وهذا ماحدث.

الا أن جاء الرئيس السادات ورأى استحالة استمرار هذه الحالة المرضية لأنها ضد طبيعة الأمور ومنطق الحياة. فالله خلق الناس مختلفين تفكيرا وعقلا وعملا. وخلق الإنسان بعينين وليس عين واحدة ولذلك فلا يمكن ان يصاغ الناس في قالب واحد تخضع له جميعها وانما لابد ان تكون هناك اراء مختلفة طالما يقصدون إلى

القصل الثالث

الخير. فالمسألة ليست تنافر بل تضافروان اختلفت الرؤى ومن هنا بدأ السادات بفتح الأبواب في غرفة مغلقة ولابد ان نفتح له النوافذ حتى يستطيع المريض التنفس في جو متجدد وان كان قد تدرج في فتحها حتى يتمكن المريض من التنفس بطريقة تدريجية لأنه لو فتح الأبواب على مصراعيها فربما يصاب المريض بنزلة برد شديدة أو نزلة شعبية أو مرض أخر كالفوضي التي تعود إلي ما كانت عليه قبل ثورة ١٩٥٧ وبذلك يكون الحال أسود مما مضى.

وأضاف محدثى بقوله: ولذلك بدأ الرئيس السادات بفكرة المنابر لأنه رأى ان الأتجاهات السياسية اما ان تكون يمينية أو يسارية أو وسط فاليمين قد تمثل في منبر الأحرار والوسط في حزب مصر واليسار في حزب التجمع. تمهيدا لتحولها إلى احزاب. بذلك فقد تدرج خطوة أى باب باب للمريض. حتى لايحدث بلبة أو فوضى أو اندفاع غير محسوب ولاشك انمه كان سعيدا برئاسته لحزب الأغلبية. وانه لايضيق بالأراء الأخرى الممثلة في المعارضة لأنه الذي طلبها وسعى الى تشكيلها ويرى ضرورة وجود الرأى الأخر. الا أنه كان يمضيق بالناس التي خارج هذه التنظيمات الشعبية القانونية. عندما تشكل حزب الوف الجديد برئاسة فؤاد سراج الدين قد ضاق من دعوته للعودة للوراء. وسعيه لاعادة عقارب الساعة الى الوراء وبالطبع فإن هذا ضد طبيعة الأمور والطبيعة البشرية أيضا. فلابد أن تدور عقارب الساعة للأمام.

ولكنى التقط خيط الوفد الجديد وسألته عن اسباب موافقة السادات على عودة هذا الحزب؟!.

أجاب دون تفاصيل بقوله: في النهاية وافق على ذلك احتراما لرغبة جانب من الرأى العام الذي كان يريد عودة حزب الوفد. وكان من المصلحة ان يوافق حتى لايتهم بأنه لايريد معارضه بذلك يخسر أمام الرأى العام. انما أراد التأكيد على احترامه لرغبة البعض من الرأى العام ويؤكد أيضا أنه لايضيق بمطالب الرأى العام.

ثم سألته بقولى: لقد أجرى استفتاء فى أواخر السبعينات حول العزل السياسى وكانت مصر قد تجاوزت هذا منذ حكم عبدالناصر. الا أنه عاد تحت دعوى عزل الذين افسدوا الحياة السياسية قبل الثورة. وقد طبق فقط على فؤاد سراج الدين وعبدالفتاح حسن فما قولك فى هذا

أجاب قائلا: عندما تكون حزب الوفد الجديد لجأ فواد سراج الدين الى عبدالفتاح حسن لأنه يحتل عنصرا لوطنية والسلام والتجديد وكانت صلته به انه مدير مكتبه الأسبق. وإذا كان قد أمد الله في عمره اعتقد انه لاختير نائبا لرئيس حزب الوفد الجديد.

ثم ختم حديثه حول المعارضة بقوله: ان الجميع يؤمنون بضرورة وجود معارضة. معارضة سليمه نظيفه تتوخى بناء الوطن وإنما إذا كان مفهوم المعارضة هو الهدم فالهدم بسيط.

الفصل الثالث

## الفصل الرابع: بدايته الحزبية... هجوم على الوزراء

- ملساذا اختسار السسادات أول أمين عسامر لحزبسة من المسيحيين،
  - وملاذا أقيلت من الأمانة العامة.
- الأساتذة الدكاترة مسن أفضل المستشارين وليسوا وزراء.
  - ملاذا كان نظامر الكلاء البرملانيين. وكيف ألغى.



لاشك أن اختيار فكرى مكرم عبيد كأول أمين عام للحزب الديمقراطى والذى بادر الرئيس أنور السادات بتأسيسه وهو حزب الأغلبية الحاكم كان ذلك الاختيار مفاجأة ولايمكن لاى شخص الادعاء بأنه كانت لديه أى أشارة أو معلومة أو معرفة حول هذا الاختيار.

وأذكر انه بمجرد اعلان اختياره في المصحف. قد استلفت الأنظار حتى ان الكاتب الكبير الأستاذ أنيس منصور وكان رئيس تحرير مجلة أكتوبر وأقرب الصحفيين للرئيس السادات. قد بعث في طلبي وأمرني الأسراع في عمل حديث صحفي مع فكرى مكرم عبيد.. وكانت ضمن الأسلة التي أملاها لي ماهي أسباب اختياره أمين عام للحزب الجديد! إلا أنه بعد دقائق أمرني مرة أخرى بصرف النظر عن ذلك الحديث الخياص لمجلة أكتوبر وطلب منى الاكتفاء بحضور المؤتمر الصحفي الذي سيعقده الأمين العام الجديد للحزب الجديد. والحقيقة ان هذا السؤال لم يطرحه أحد الصحفيين على رجل المرحلة الجديدة. ومرت السنوات هانذا أنفرد به محاور وكان هذا السؤال من الأسئلة التي كنت حريص على طرحها أمامه حريص أيضا على اجاباته..

۷٣

التى استغرقت لحظات تأمل خرج منها للاجابة والرد و حال : والله يا محمد . . الاختيار لم يأتى من فراغ فكنا زملاء دراسة في عام ١٩٢٨ التقينا مرة أخرى فى قضية أمين عثمان عام ١٩٤٢ وقد شاركت في الدفاع عنه بطريقة غير مباشرة . ثم كنت على صلة مستمرة معه ابان وجود أول تنظيم سياسى بعد الثورة وهو هيئة التحرير وتكليفها لنا معا بالسفر لجنوب الصعيد بأسوان وقنا وسوهاج للدعوة للثورة وللهيئة ثم تباعدى بعد انتخابات عام ١٩٥٨ وتفرغت لعملي فى المحاماة حتى عام ١٩٧٥ حيث استدعاني وأصدر قرار تعييني عضوا عجلس الشعب . . حتى كان صيف عام ١٩٧٨ فى شهر يوليو بالتحديد . وطلب حضورى للقاءه فى استراحة القناطر الخيرية والتقيت به وبادرنى بعرض فكرته باقامة حزب جديد فقال :

أنا قررت اقامة حزب جديد بدل حزب مصر عشان الحزب ده مش نافع.

فقلت له: ربنا يبارك في الجديد.

فقال: وأنت ستكون سكرتير عام الحزب الجديد.

فقلت له: ألا ترى ان المهندس ابراهيم شكرى أنسب.

فقال: لا. انا اخترتك أنت. فأنت تمثل الصداقة القديمة وكان لك دور في الحركة الوطنية وأذكر انك اتحبست في قسم الوايلى أثناءها.

فقلت: ياريس انسنى - بالطبع- لا أستطبع ان أرفض لك طلبا . ولكن هل فكرت جيدا في اختياري؟! . فقال: طبعا فكرت بعمق. أنت كفاءة وأتتبع أخبارك عن بعد وأقرأ وأدرس إلى أخره. ولما مصطفى كاسل مراد يعرف اننى اخترتك مش حايزعل.

فقلت له : اذا كنت تري ذلك فأنا مستعد للمهمة الجديدة.

ومرت أيام وبعدها التقيت بـه مرة أخرى. بادرته متساء لا: ياريس هل فكرت في أنه ربما يؤخذ عليك انني مسيحي؟.

فأجاب على الفور: أنا فكرت تماما وأنك أصلح الأسماء التى استعرضتها وعارفك كويس وعارف محبتك للناس ومحبة الناس لك. معرفتك بأعضاء مجلس الشعب من المؤيدين والمعارضين. واما عشان أنت مسيحى فأنا أرى أنها من الأسباب الهامة التى تؤكد حرصى على ان الحكم لايفرق بين مسلم ومسيحى. وهذه من ميزاتك وليس عيوبك.

ولكنف قاطعت فكرى مكرم عبيد وسألته عن أسباب ترشيحه لابراهيم شكرى بدلا منه فهل كان يعرفه أم صديقا له!.

فأجاب على الفور: اننى لم أتشرف بمعرفته شخصيا. بل كنت أسمع عنه كرجل وطنى عندما كنا فى الدراسة ونحن شباب أطلق عليه الشهيد الحي لأنه تعذب فى احدي المعتقلات. وكان مشهورا بالوطنية والوجه المشرق النظيف ورجل ممتاز.

ثم توقف لحظـة وعاد واستدرك بقوله: وإذا كانـت التطورات قد غيرته بعض الشئ فربما لأنه يبحث عن دور. فاختلطت الأوراق. وأضاف قائلا: وقد أصر الرئيس السادات على اختيارى خاتما نقاش معه بقوله: المهم انا أرتاح لك.

وكانت حقيقة المحبة متبادلة معه.

ولاشك ان الحزب كان يستند على شخصيته المؤثرة أيا كانت النظرة إليه فله أخطاءه ومزاياه شأنه كل البشر وغير هذا غير مقبول. انما لاشك انه كان شخصية قوية جدا وقيادية وقائدا للجماهير وحديثه طلى وخطيب وان كان أيضا كسول يستيقظ من نومه متأخرا لأنه سهير في الليل كأخى وليم مكرم عبيد. ومتأثرا بالحركات التمثيلية حيث كان عضوا في فرقة التمثيل بالمرحلة الثانوية.

فقاطعته قائلا: قال المهندس سيد مرعى -رحمه الله- ذات مرة انه لابد للسياسي أن يكون فيه جانب تمثيلي . فهل ذلك صحيح؟!.

أجاب بابتسامة عريضه: لابد. لابد من هذا . وكان أخى وليم مكرم عبيد من كبار الممثلين في بعض الأحوال . وكان يشبه السادات في ذلك . فعندما كان أخى يريد تأجيل قضية يتصل برئيس الدائرة في المحكمة ويدعى بصوته أنه متعب ويطلب تأجيلها أسبوعين أو ثلاثة يستجاب لطله . كان يتحكم في نبرات صوته وخاصة في المرافعات الجنائية والخطب السياسية . كان يمتلك نغمات صوته يرفعها كيفما شاء ويخفضها أيضا ويهمس بها أحيانا .

ثم سألته عن أسباب اتجاه الرئيس السادات لاقامة حزب جديد يكون هو رئيسه ولماذا لم يقتنع باستمرار حزب مصر برئاسة ممدوح

سالم وكان يمثل حزب الوسط وحزب الأغلبية وحزب الرئيس أيضا؟!.

جاءت اجابته بروية وقال: لقد أراد السادات تقوية حزبه شخصيا وكان السادات يؤمن به. ويريد للشعب أيضا ان يؤمن به ويسعى لعمل تلاحم بين هذا الإيمان الفردى والإيمان الجماعى.

وكنا قد التقينا لمناقشة تسمية الحزب . وقد قرأت كتاب الاشتراكية الديمقرطاية الذي أعده الدكتور صوفى أب طالب كمهج للحزب الجديد سألنى عن تسميته فأجبت بأنه يمكن تسميته الحزب الاشتراكي الديمقراطي لأن الفلسفة القائم عليها الحزب هي الديمقراطية كفلسفة لنظام الحكم والاشتراكية هي مانص عليها الدستور . وبذلك نجمع بين الفلسفتين خاصة أن حزب مصر كان يسمى حزب مصر العربي الاشتراكي بالتالي لاتخرج عن الخط السابق .

ولكنه بادرنى بالرد بسؤالى: وما رأيك فى الحزب الوطنى فأجبته: انه اسم عظيم. انما تلك التسمية كانت للحزب الوطنى بزعامة مصطفى كامل. ولكنه انقضى عندما تكون حزب الوفد فى عام ١٩١٩.

الا أنه عاد وسألنى: ما رأيك في مصطفى كامل.

فقلت: كان زعيم عظيم. والعالم كله يعرف من هو مصطفى كامل.

الفصل الرابع

فقال: وانا عايز أخلط بين الحزب الـوطنى القديم والحزب الوطنى الجديد قد أضفت إليه الديمقراطي. فما رأيك.

فأجبته وقد أعجبني منطقه ليس هناك أفضل من ذلك الاختيار.

وتوقف دقائق ليرتشف فيها القهوة. وقد أنصت لحديثي الذي أحتوى بعض التـساؤلات وقلت: من خلال متابعتــى - بعد اختيارك أمين عام الحزب- وخاصة بعد اعلان اسمك. فانك بدأت على الفور في الدعاية للحزب الجديد. الا أن هذه الدعاية في جزء منها كان هجوما لاذعا وقاسيا أحيانا علسي حزب مصر المنقضي. وكذلك نقدك الجرئ على بعض مشالب حكومة ممدح سالم بل انه قد مسه بصفته رئيس وزراء وبعض الـوزراء فيها. ورأيت ان هذا الانتقـاد ربما يكون قد مس الرئيس السادات نفسه لأنه الذي اختار رئيس الوزراء وأعضاء الوزراء وأيضا قيادات حزب مصر. فلا أدرى كيف بدأت ممارسة عملك كأمين عام للحزب الجديد وماذا عن مساحة حريتك في ذلك وخاصة اختسيار المعاونين وأداء الحزب الجسديد وأفكارك التى طسرحتها حينذاك وكانت تعد بمثابة نقد لـواقع وتقريظ لقياداته. ولعلى أرى ان ننتهى من الحديث عن حزب مصر. في تلك الأونك. كماض ثم نتطرق الــى حديث الحاضر والمستقبل عن الحزب الوطــنى في الأونة ذاتها .

وكان قد انستهى من القهوة واستند الى الخسلف على مقعده كأنه يسترخى قليلا. وجاء صوته يحسمل نبرة الشقة وبادر بالحديث عن حزب مصر فقال: كنت أرى بعض المأخذ على حزب مصر. وكان رئيسه ممدوح سالم رجل فاضل وكتبت أكثر من مرة في جريدة حزب الأحرار الذي كنت نائبا لرئيسه ان حزب مصر حزب موظف نيلس بحزب سياسي أو جماهيرى. وان كان ممدوح سالم رجل نقدره كرجل أمن الا أنه موظف ولايجوز ان يكون رئيسا للوزراء. وكان خطه بدأ كمديراً من الاسكندرية ثم محافظا ثم زيرا للداخلية ثم رئيسا للوزراء. وقد افتقد الحاسة السياسية. وعندما قرأ ذلك قد غضب منى . الا أنني عندما التقيت به أوضحت له انني لاأقصده شخصيا فهو رجل وطني ولكن منصب رئيس الوزراء ليس وظيفته .

وإنما عندما يكون زيرا للداخلية فأقدم له ألف سلام انما رئيس وزراء فهذا أمر أخر. فرئيس الوزراء يخطط ويدير سياسة انما لاينفذها والمفروض ان الوزراء يقوموا بذلك.

ثم قاطتعته متساء لا: وقد ذكرت فى خضم دعايتك للحزب الجديد أن الخطأ السياسى الذى وقع فيه حيزب مصر انه ابتعد عن القاعدة الشعبية.

فماذا كنت تقصد بالتحديد وإلى أي مدى كان قولك صحيحاً؟.

فأجاب على الفور: مازلت مؤمن بذلك. لأن الذي يصيب كثير من الأحزاب ه الشيخوخة سواء المبكرة أو المتأخرة. ويعنى هذا الترهل السياسي. يتمثل في اقرار أعضاءه بأنهم في الحكم. وما لبثوا كذلك فما بالهم بالقاعدة الشعبية التي أتت بهم في الحكم. هذه القاعدة الـتي يمثلوها. فأين هي من هذا كله؟! فأين رجل الشارع.

٧9

ورجل الحقل ورجل المصنع. والمكتب والجامعة. ان هؤلاء جمعيهم الحزب. فإذا تحول الحزب الى العمل المكتبى وابتعد عن التلاحم بهذه القاعدة وتحول الحزب أيضا إلى اداة حكومية فإن ذلك يعنى ان الشيخوخة المبكرة أصابت الحزب.

وهذا مانخشاه على حزبنا. لأنه بلغ من العمر ما يخاف منه هذا الترهل السياسى ولذلك لابد من تجديد الدم باستمرار فى الحزب مما يجعله خلية حية باستمرار ومن هنا فالذى أقدم عليه الرئيس مبارك بصفته رئيسا للحزب الوطنى من اعادة تكوين المكتب السياسى ضم عناصر جديدة بعضها تمثل قواعد شعبية وأخري تمثل قواعد علمية فإن هذا يعد تجديداً فى الدم الذى يضخ بالحزب ويجعل خلايا جسده حية دائما. وكذلك اعادة تشكيل الأمانة العامة من عناصر جديدة وبعضها من الشباب فإن ذلك يعد تجديدا حميدا.

وكل ما أرجوه لحزبنا الأتصيب هذه الشيوخة أهذا الترهل السياسي وغالبية الأحزاب تصاب بذلك طالما انها تميل إلى السكون سنوات حتى موعد الانتخابات البرلمانية. فتعود لنشاطها وتردد وعوداً وثلاث أرباعها وهمية أو كاذبة ومن هنا فالخطر في ان الناس تفقد الثقه والمصداقيه ما يقال لها أثناء الانتخابات لأن النائب أحيانا يردد كلاما ووعودا كثيرة ثم لايفعل شيئا ويدير ظهره للناخبين تنتهى صلته بالناس بمجرد حصوله على المقعد في البرلمان. هذا خطأ سياسي كبير.

ثم توقف لحظات تأمل. ثم عاد للحديث ووجهه يحمل ابتسامه ذات مغزى فقال: ولكن في الأونة الحالية. فانني أرى حركة في

مجلس الشعب لأنها تدل على حيوية سياسية سواء بين المعارضة أو الأغلبية. فالأعضاء يسعوا لتحقيق كيان ذاتى لكل منهم. وعينه على الانتخابات في المستقبل القريب. سيمسك كل منهم مضابط المجلس مشيرا لي ما سجله من أحاديث وأفكار وأراء ومطالب ورغبات جماهيرية. ومواقفه في حادث أو موقف أو قانون. ولاشك أن كل هذه الأمور تجعل الحيوية تمتد لجذور الأحزاب.

ثم استدرك بقوله: ولو كان الأمر بيدى. فاننى أجرى نظام محاسبة سنوية لرجال الأحزاب في الهيئات السبرلمانية الخاصة لكل منها. فلا يكفى الاستماع لكبار الأعضاء. انما لابد ان يقدم كل عضو كشف حساب عما أداه من ممارسة برلمانية وما فعله لدائرته الانتخابية. لأنه ليس من المفروض ان يجلس نائب في البرلمان كقطعة أثاث. انما لابد من الممارسة والمشاركة حتى لـو أخطأ. . فهذا لايهم لأن القاعدة ان المجتهد له نصيب واذا أخطأ له نصيبين اذا أصاب. فلو تحدث النائب وتبين له أن بياناته غير دقيقه أو غيير وافية فانه سيتعلم يتجنب ذلك فيما بعد انما لابد من الحديث والمشاركة لتفجير قضايا الجماهير. فهسى في شغف إلى المعرفة وكيف تساس البلد وبأى شكل ولأى مدى. وان كان يصعب ان تحاسب كل هؤلاء المنواب. فإن الستة الذين اختسيروا ممثلين للمحزب الوطني على سبيل المثال يمكسنهم رفع تقارير للقيادة السياسية الحزبية عن أداء الأعضاء اما السكوت على الحق فانه شيطان أخرس. فلا يمكن أن يسرى نائب الشر ولكنه يدير ظهره طالما أنه لايمسه شخصيا. وهذا خطأ كبير.

٨١

فالناس جميعها في هذا الجو داخل مركب واحد لابد ان يساهم كل نائب في انقاذه بل كل مواطن.

ثم قلت له: وقد لاحظت انك تعارض تبوأ أساتذة الجامعات مناصب الوزراء وكان ذلك قبل توليك منصب نائب لرئيس الوزراء فقد ذكرت في المحدى تصريحاتك الصحفية في عام ١٩٧٨ بالتحديد: اننا عندما نختار مجموعة من أساتذة الجامعة الدكاترة كوزراء لحل مشاكل الجماهير نكون قد أرتكبنا خطأ سياسي واستراتيجي. فمع احترامنا الكامل للأساتذة وعلمهم ودراساتهم الا أنهم ليسوا بالضرورة على علم كامل بحاجات الجماهير واحتياجاتها الملحة. فما رد فعل هذا التصريح في ذلك الحين.

وهل مازلت عند رأيك؟؟.

أجاب على الفور: بالطبع غضب أحد الوزراء من ذلك واتهمنى بأنني تجنيت على مجلس الوزراء برئاسة ممدوح سالم عندما أشرت إليه بأنه مجلس خبراء ليس مجلس وزراء وانه يجب ان ينبع من الشارع ولاينبع من الصوامع.

واستدرك وأكد قائلا: ولازلت عند هذا الرأى. فالأساتذة الدكاترة من أفضل المستشارين. فيمكن الاستماع لرأيه أو تكليفه بدراسة معينه انما هو ليس مسيسا. وإنما السياسة تنبع من الشارع الذي يكون الرأى العام وهذا جوهر الديمقراطية ولذلك نجد في أكثر البلاد تقدما ان الوزراء جميعا من أعضاء البرلمان. وهذا ليس انتقاصا لقيمة الأساتذة

العلمية في الجامعات ومراكز البحوث. فمثلا لو أردت اعداد قانون للضرائب فانني استفيد بالأساتذة المتخصصين في هذا الفرع وأطلب أراءهم القيمة من السناحية العلمية. إنما أنا كوزير فاني اعتبرها ضمن عناصر تقديرية للمواءمة السياسية مع الجماهير والتي تعد عنصرا رئيسيا بل وأساسيا في اصدار قراري أو القانون. وإذا وجدت ان رؤية الجماهير غير صائبة مع وجوب الأخذ بالرأى العلمي فانني أحاول تصويبها وإذا لم استطيع ذلك فهناك العنصر السياسي هو المواءمة انما لايمكن ان أفرض على الرأى العام رأى الأساتذة مجردا من أي اعتبار جماهيري أو سياسي. أما إذا التقي الرأيان فانني بذلك من أي اعتبار جماهيري أو سياسي. أما إذا التقي الرأيان فانني بذلك في إصدار قرار أو قانون.

سألته هـل يمكنك الدلالة على رأيك ببعض الأمثلة وخاصة من خلال خبرتك كأمين عام – حزب الأغلبية – سابق وهو الحزب الحاكم وكذلك من خلال مسئوليتك كنائب لرئيس وزراء أيضا؟.

تفحص وجهى لحظات ثم قال: مثال ذلك الأستاذ الدكتور المرحوم عبدالمنعم القسيسونى الذي معروف عنه من أكبر أساتذة الاقتصاد. عندما كان يشغل منصب نائب رئيس وزراء للشئون الاقتصادية فى عامى ٧٦-١٩٧٧ أراد سد عجز الميزانية. فالايرادات أقل من الانفاق الكثير. والضرائب تعد من مصادر هذه الايرادات. فرفع أسعار بعض السلع الضرورية فجأة أصدرها بقرارات للجماهير التى انزعجت من هذه المفاجأة بلا أى مقدمات أو ايضاحات أو تمهيد اعلامى. مما دفع

الفصل الرابع

الناس إلى النظاهر والمعارضة في الشارع. وقد ركب هذه الموجة الشيوعيين وكادت البلد تحترق لولا أن السرئيس السادات ألمغي هذه القرارات. يعنى ذلك أن هذا الاستاذ الجامعي يفتقد الحس السياسي. حس الشارع رغم علمه الغزير.

وهنا مثال آخر. عندما كنا في اجتماع للجنة وزارية عليا برئاسة الدكتور فؤاد محى الدين. فقد طرح علينا وزير الانتاج الحربي أبوابه لأنه يبيع المنتج من البوتاجاز بخسارة. فهو يتكلف سبعون جنيها والحكومة تحدد سعر ببيعه بخمسة وستون جنيها. ومن هنا فالحسارة في البوتاجاز الواحد خمسة جنيهات. طرح اما أغلاق هذا المصنع أو الموافقة على زيادة سعر بيعه حتى أغطي هذه الخسارة.

الا انى وفؤاد محى الدين رفضنا ذلك على الفور. لأن ماحدث فى يناير ١٩٧٧ خطأ القيسونى مازال ماثل أما عيوننا. ثم تحدث المهندس عثمان أحمد عثمان واقترح عليه ان يدخل تعديد على البوتاجاز ويرفع سعره تبعا لذلك. ولتكن حليتين. وستتكلف جنيها واحد وبذلك فالتكلفة تصل إلى احد وسبعين جنيها يمكن تحريك سعر بيعه إلى سبعة وسبعين جنيها.

وبعد أسابيع أحبرنا جمال السيد ان الناس اتجهت إلى شراء البوتاجاز المعدل وتركت الأخر. وبذلك فقد حقق مكاسب للمصنع دون أن يحدث بلبلة أو معارضة من الرأى العام. وهذا هو الفرق بين الاستاذ وبين رجل السياسة والرجل الشعبى عثمان أحمد عثمان.

ومن هنا فانك لو أتسيت بالتكنوقراط وتضعهم فسى مواقع السياسة فهذا خطأ كبير.

ثم قلت له: ولكننى من المتابعة السياسية. لاحظت ان موقعك السابق لمنصبك فى الحزب اليوطني وهو نائب رئيس حزب الأحرار المعارض يؤثر على توجهك كأمين عام لحزب الأغلبية. فقد صرحت يوم توليك نائب رئيس الوزراء فى أكتوبر عام ١٩٧٨ ما يدل على اهتمامك بالمعارضة فقلت تحديدا: اننا نرحب بالنقد البناء والمعارضة الشريفة طالما تستهدف المصلحة العامة دون مزايدات جوفاء وطالما انها بعيدة عن التشهير، وأضفت ان الرئيس السادات قد أوضح لك ان الحكم سيقوم على الشورى التى دعت اليها الشريعة الإسلامية.

وبعد مرور ثلاث سنوات وبالتحديد في المؤتمر العام للحزب الوطنى وقبيل اغتيال الرئيس السادات بأسبوع في عام ١٩٨١ قد أعلنت به: ان نظرة الحزب الوطنى لاتقتصر على ارساء قواعد عامة سليمه للحزب بل أيضا انماء المعارضة وضرورة تشجيع الرأى الأخر بالحنزب الوطنى. فهل بعد ممارستك الحزبية خلال ثلاث سنوات تسرب اليك الخوف من ان الحزب الوطنى عارس نشاطه كتنظيم سياسى واحد باعتبار انه حزب الأغلبية أم ماذا كنت تقصد تحديدا؟؟.

أجاب بهدوء قائلا: المسألة ببساطة أن الديمقراطية تستتبع الحوار. ولابد أن تعرف اتجاهات الناس. ألامها وأمالها. وهذا لمن يتأتى عن طريق التنظيم السياسي الواحد. فقد خلقنا جميعا بتفكير مختلف بالتالى بآراء مختلفة. فما تراه خطأ ربما أراه صواب والعكس صحيح.

وقد نجتمع على رأى واحد وعندما تكون ضمن الأقلية ربما يكون لديك رأى أفضل وأجدى مما أراه أنا بين الأغلبية. فلو منعت نفس من رأيك وكان سديدا فقد منعت الخير الذى قد يأتى من رأيك.

وفي ضوء هذا ونظرا لضخامة الحيزب الوطني فكنيت أخشى أن يتحول إلى تنظيم سياسي واحد في ممارسته السياسية كما كان الحال في هيئة التحرير والاتحاد القسومي ثم الاتحاد الاشتراكي. وكانت هذه التنظيمات عبلي خلاف القاعدة الطبيعية وهسى اختلاف الناس. وكما قيل خلافهم رحمة وإن كان قد قيـل ذلك في غير هذا الموضع انما ما نستخلصه في كل موقع الشارع. القهوة. المصنع. الحقل. الديوان. في كل منطقة ويكون هذا التواجد باقناع الناس برأيك. فإذا ماناقشتهم فلايمكنك ارغامهم على الاقتناع برأيك. لانك لـوفعلت ذلك فلن يكون هناك حوار والمسأله تصبح املاء والإملاء بطبيعة الحال لايرضي الناس. وعندما تنتهي من حديثك بالإرغام فانهم ربما يجاملوك ولكن ذلك لا يغير مافي قلوبهم وضميرهم. وللذا فما صرحت به كما أشرت أنت فمازلت أقوله. لابد ان يكون هناك رأى أخر والا فمن اللذي ستحاورهم ومن اللذين ستقنعهم. وإذا ذهبت اليهم للحوار وفي ذهنك أنك لن تقتنع بالحوار والأراء وكأنك تذهب بفكرة مسبقة ثابته فإنك بذلك لاتمارس عملك الحزبى بقلب مفتوح وأذان صاغية فالديمقراطية حوار اقتناع اقناع.

وعند هذا الحمد. كان لابد من عودة المحديث إلى بدء . فإذا كان قد طرح أراءه وأفكاره كأمين عام للحزب الوطني وكانت من الشجاعة الجرأه الأ انة رغم تعارضها مع ماكان عليه الواقع منذ سنوات وفور توليه منصبه . . فماذا اذاً عن أداء وممارسة نشاطه الحزبي وما الذي أضافه في هذه الممارسة ؟! هذا ماطرحته عليه.

بادرتي بالاجابة حول بداية ممارسته الحزبية فقال: عندما كلفني الرئيس السادات بهذه المهمة. طلب منني اختيار معاونين أطلق حريتي محمد عبدالحميد رضوان. وكنت قسد زاملته في وفد برلماني برئاسة المهندس سيد مرعى للولايات المتحدة الأمريكية وكان ذلك بعد توقيع معاهدة كامب ديفيد مع إسرائيل في عام ١٩٧٨ وقبل تكليفي بمهمة أمانة الحزب كانت هذه الزيارة أتاحت الفرصة لي للتعرف عليه عن قرب وقد أحسبته واعتسرته بمثابة الأبسن وهو اختارني بمـثابة الأب. وكان شاب ممتاز له صلات طيبة بأعضاء مجلس الشعب يعرفهم معرفة وثيقة. ولذلك فقد اخترته ليكون مساعدا لشئون مجلس الشعب. ولكنني سنالته عمن يصلح لأن يكون مساعدا لي للشئون الخارجية يستبطيع التعامل مع الأجانب والسفراء فرشح لي زميل دراسة في مدرسة فيكتسوريا وهو الأستساذ منصسور حسن. وقد تسعارفت علميه ورأيت فيه شاب جيـد ووافقت على الفور. ثم اخترت مـاهر محمد على ليكون مساعدا لشئون المهنيين واما كمال العقيلي مساعدا للعمال فقد قدمه لى الرئيس السادات.

ثم كونت لجنة فكر. بمثابة لجنة استشارية من أعلى الدكتور عاطف صدقى والدكتور رشاد رشدى والدكتور وجيه شندى والدكتور

الفصل الرابع

مصطفی السعید والدکتور عادل عز والدکتور أحمد سلامه والدکتور أحمد محمود عمر والدکتور جلال أبو الدهب وفی أول اجتماعی بهم ذكرت اننی وضعت فی موقع امانة الحزب الوطنی ومهمتی تقویته ولست من الغرور الادعاء بأننی أعرف كل شئ انما معلوماتی لاتزید عن أی معلومات مواطن عادی ولذلك أرید كل فی مجاله ان یقدم رأیه العلمی أو الفنی فی الموضوعات المطروحة للدراسة . وقد بدأنا علی هذا الأساس . وكان اجتماعنا أسبوعیا كل یـوم أربعاء . ونتاول بالنقاش أی قضیة أو موضوع ونخلص إلی ورقة بالرأی نرفعها للرئیس السادات . وبذلك حاولت الجمع بین الفكر السیاسی والفكر السیاسی والفكر التكنوقراطی . وقد استمرت هذه اللجنة طوال وجودی كأمین عام للحزب .

عندئذ سألته عن نظام الوكلاء البرلمانيين الذي كان معمولا به فور تكوين الحزب الوطنى الا أنه اختفى بعد وقت فماذا عن ذلك النظام وماذا كان الهدف منه؟؟.

فأجاب قائلا: كان هدف ذلك النظام هو التنسيق بين الحكومة والحزب والبرلمان وخاصة فيما يتعلق بمصالح ومطالب الجماهير. ولمنع المنظر القبيح الذي تراه الآن من تهافت النواب على توقيعات الوزراء ورئيس الوزراء الذي عليه متابعة مناقشة المجلس الا أنه لايستطيع ذلك بسبب تكالب وتهافت والتفاف النواب حوله للحصول على توقيعات وتأشيرات لمصالح أهل الدوائر الانتخابية. ولاشك انه على النائب السعى لقضاء مصالح وخدمات أهل دائرته وهذا واجب وشئ

طبيعى بل يعد من أولي واجبات الـنائب ولكن بشرط ان يحافظ علي كرامته لأنه نائب عن الشعب. وهذا شئ كبير ومهم.

ولذلك رأيت ان نظام الوكلاء البرلمانيين يحقق الغرض دون اهدار لكرامة المنائب وشغل الوزراء عن متابعة مناقشات مجلس المشعب واتصال الحوار البرلماني مع الأعضاء في قضايا وموضوعات هامة.

ومن هنا كان تكليفى لكل وكيل برلمانى بعقد جلسات يستقبل فيها الأعضاء ويقوم نيابة عن الوزير - بانهاء مصالح النواب وقضاء خدماتهم لأهالى الدوائر الانتخابية بالاضافة لدعوة الوزراء للنادى السياسى بالحزب ولقاءهم بالأعضاء وكل منهم له طلب ورجاء أو توصية للوزير المختص فليطلب ما يشاء ونحن في بيت الحزب. لانحتاج إلى هذا المنظر القبيح الذى نراه الآن في الجلسات ويذاع في التليفزيون يبدو فيه اهدار كرامة النائب الذى هو نائب عن الأمة والذى هو أكبر صفة في الدستور.

وصمت لحظات الا أننى استحثته على الاستطراد بـقولى وماذا بعد ؟!.

فأجاب بهدوء: لقد ألغى هذا النظام بعد أن تركت الوزارة. ويمكنك ان تقول انه سقط بعدم الاستعمال ولم يسقط أو يلغى بقرار. انما بالتجاهل كما يحدث في مجال القانون عندما يسقط قانون بعدم الاستعمال. فلو صدر قانون لم يطبق لمدة خمسين عاما فإنه يسقط من تلقاء نفسه.



## الفصل الخامس : الأمين العام . . وقضية الفساد؟؟

- حقيقة عمولات د. مصطفى خليل فى صفقة التليفونات.
- الغیت مشروع سیاحی تجاری بعد ماتولیت منصب نائب رئیس الوزراء.
- الرئيس مبارك لديه حاسة للعدالة رغمر انه رجل عسكري.
  - الغيت صفقة لابنى لتوريد أخشاب لمصر

وإذا كانت قضية الفساد. قضية حاكمه ومؤثرة في أى مجتمع. فإن الفساد هو ناموسة انهيار الإنسان فردا أو جماعة أو دولة. أو هى حشرة سوسة تنخر في أى كيان حتى تهدمه.

ولذلك فإن فكرى مكرم عبيد يـؤمن بأن ماجرى لأخيه الأكبر بدءا من تفتيت علاقته بالنحاس بـاشا صديق عمره وزميل كـفاحه مروراً بفصله من الحزب وطرده من البرلمان إلى اعتقاله. فأن سبب هذا كله هو الفساد الذى بدأ ينخر فـى الحزب من البعض والذين ارادوا اساءة استغلال النفوذ والسلطة. ولذلك فإن قضية الفساد لدى فكرى مكرم عبيد قـضية حساسه وحاسمه فى مبادئه وممارساته السياسية حزبية كانت أم برلمانية. فهو يمقت الفساد بل يـبتعد نهائيا عن أى شبهة يمكن ان تلقى عليه أى ظل من الفساد.

وقد لوحظ عندما تولى منصب أمين عام الحزب الوطنى. أنه قد طرق هذه القضية بشجاعة وعلى مرأى الرأى العام. ففي مؤتمر شعبى بمدينة طنطا في شهر نوفمبر عام ١٩٧٨ وكان قد تقلد منصب نائب رئيس الزراء في حكومة الدكتور مصطفى خليل فقد صاح تحدث محذراً من الفساد فقال: ان الرشوة كانت قد انتشرت إلى درجة انها كانت محل تندر في الصحف. وان حكومة الحزب لم تهاون مع

منحرف كبيراً كان أم صغيراً وأنها بمجرد أن أذيع اتهام لأحد كبار المسئولين بالحصول على رشوة أحيل الأمر إلى النيابة وإلى المدعى العام الاشتراكي وسيطبق هذا على كل المنحرفين.

واستدرك بقوله: انسنا في مواقعنا يجب ان نكون رقسباء لن نسمح بحالة انسحراف واحدة وان يتقدم فورا إلى الحزب كل من يتأكد من وجود أنحراف أو رشوة مدعما بالمستندات.

وفى يوم ليلة رأس السنة من نفس العام وفى افتتاح مؤتمر سلوك العاملين بالجهاز الحكومي أضاف قائلا: ان الطواهر السلوكية السلبية التى تفشت فى الدولة والقطاع العام تؤثر على مجتمعنا كمجتمع منتج فى وقت نحن أحوج ما نكون فيه لزيادة الانتاج وتحقيق أهداف التنمية.

هذا وإذا كان هذا موقفه في موقعه كنائب رئيس وزراء فماذا عن موقف رئيس الوزراء حينذاك الدكتور مصطفى خليل فإن الأخير فور حلف اليمين لرئاسة الوزراء في الرابع من أكتوبر عام ١٩٧٨ صرح قائلا: اننى أرفض رفضا كاملا أى نوع من التقصير والأهمال وأى نوع من النقساد. فالخطأ يمكن قبوله أما الانحراف والفساد فانني أرفضهما رفضا كاملا لأنه لامحسوبية ولا أى نوع من أنواع المجاملة في مثل هذه الأمور. ان ثقة الناس تأتى من القدوة التى نعطيها وإذا لم تكن على مستوى المسئولية فلا نستحق المناصب التى نتولاها.

وقد طرحت على فكرى مكرم عبيـد هذه التصريحات السابقة وقد

بدأت بتساؤلاتي من الأخر. حول تصريح د. مصطفى خليل. قلت له:

فى الوقت الذى كان قد تولى فيه الدكتور مصطفى خليل رئاسة الحكومة فانه كان يتقاضي أجرا أو مكافأة شهرية من البنك الذى كان يرأسه قبل توليه المنصب الوزارى. وكان قد تقدم كل من المرحومين المستشار ممتاز نصار والدكتور محمود القاضى بسؤالين فى مجلس الشعب حول عدم دستورية ذلك. وان كان هذين السؤالين لم يدرجا بأى جدل فى جلساته الا أن هذا الأمر كان يتردد بين الأعضاء. قد نوه عن ذلك أحد كبار الكتاب في ما بعد فماذا تعرف عن هذا الأمر ورأيك فيه ؟!.

أطرق برأسه لحظات. ثم أجاب بروية وقال: اننى لن أناقش صحة هذه المعلومة. لأننى لا أظن ان الدكتور مصطفى خليل كان يتقاضى أجر أو مكافأة من البنك الذي كان يتولى رئاسته قبل توليه منصب رئيس الوزراء . الا أنني أذكر ان كل من تولى منصب وزير قد تخلى عن مهنته أو وظيفته واننى قد طلبت من الأستاذ أحمد خيرى السعيد نائب وزير الخارجية السابق بأن يتولى عنى تصفية القضايا المعلقة في مكتبى وان يدفع مرتبات الموظفين لأنهم أمانة في عنقى ولديهم مسئوليات عائلية وما يتبقى فليأخذه أجر عمله.

ويضيف بقوله: وقد ألغيت مشروعا سياحيا كنت قد بدأت فيه. حيث أملك وزوجتى قطعة أرض فى جزيرة الذهب بوسط النيل مساحتها احدى عشرة فدان. وكنت قد أعددت دراسة جدوى

اقتصادية لاقامة هذا المشروع وقد استعنت بخبراء أمريكان ومن سويسرا في ذلك. وحصلت على تصريح من هيئة الاستثمار في عام ١٩٧٤ كذلك حصلت على تصريح من وزارة السياحة حيث كان المشروع عبارة عن فندق يحاط به مجموعة فيلات صغيرة. كما حصلت على تصريح من وزارة الرى وكذلك من وزارة الزراعة وأخيرا من محافظة الجيزة.

وعندما توليت منصب نائب رئيس الوزراء في أكتوبر عام ١٩٧٨ اتصلت على الفور بالمهندس أحمد عبدالأخر محافظ الجيزة حينذاك وطلبت منه اعتبار هذا المشروع كأن لم يكن فاندهش وانزعج الرجل وحضر لمقابلتي يسألني عن السبب وخاصة ان هذا المشروع تجاريا فأجبته وكيف أكون وزيرا وأجرى عملية تجارية. فاما ان أختار هذا أو تلك فأجابني بأن المشروع قد بدأته بسنوات قبل هذا المنصب الوزاري وكيف وقد أنفقت ألاف الجنيهات في الاعداد والدراسة فقلت له:

أبعث لى بخطاب فـحواه ان التصريح الذى منحتنى ايـاه يعتبر كأن لم يكن.

وصمت لحظة ثم نظر لى باصرار قائلا: ولايمكن اطلاقا ان نقول ان د. مصطفى خليل حصل على هذا الأجر أو تلك المكافأة - الا إذا ثبت عكس ذلك. في تلك الحالة اعتقد انه يكون مخطئا. ولكننى اعتقد أيضا انه أعقل من أن يفعل ذلك.

ولكنني عدت متساءلا: أتذكر ما كتبه الدكتور محمد حلمي مراد

فى جريدة حزب العمل من تقاضى الدكتور مصطفى خليل عمولة قدرها خمسة مليون جنيه من كونسرتيوم التليفونات وذلك قبيل توليه منصب رئيس الوزراء وقد استند فى ذلك إلى ما كتبته احدى الصحف الغربية وهى ذات الصحيفة التى استند اليها د. مصطفى خليل فى اتهامه للمهندس أحمد سلطان نائب رئيس الوزراء للكهرباء والطاقة السابق بتقاضيه رشوة. إنه قد أحاله إلى النيابة العامة فانه لم يحيل د. حلمى مراد إلى النيابه العامة وكان قد هدد وأنذر بذلك. وقد طلب من مجلس الشعب تكوين لجنة تحقيق. والتى أبرأت ذمته إلا هذا التحقيق يعتبر تحقيقا سياسيا فما رأيك وقولك فى هذا وذاك؟!

اتسعت عيناه أكثر وهو ينظر لي بامعان وجاءت نبرة صوته حاسمه وقال: أذكر كل هذا. وإني ليس في مجال توجيه اتهام ليشخس أو تبرئته. والوقائع ليست حاضره في ذهني إنما أذكر تماما اعتذاري عن التحدث في هذا الأمر بمجلس الشعب كمندوب عن الحكومة وإن كانت تلك مهمتي حينذاك. وتركبت الأمر للوزراء الفنيين الذين يقدر الأمر ويناقشوه بفهم للوقائع. ولأنني لا أملك تأييد أو نفيا أو معارضة حيث علمت بالأمر من الصحف ولكنني أثق في حسن تقدير محمد عبدالحميد رضوان الذي كان يرأس لجنة التحقيق البرلمانية. محمد عبدالحميد رضوان الذي كان يرأس لجنة التحقيق البرلمانية. وقد أبرأ ذمة د. مصطفى خليل. لعلك ترجع إلى هذا المتقرير لترى وتكشف عن ذلك بنفسك. أردت الابتعاد عن هذا الأمر. وإن كان ليس ابتعادا كبيرا. وتحدثت أذكره بتصريح أدلى به في أول اجتماع ليس ابتعادا كبيرا. وتحدثت أذكره بتصريح أدلى به في أول اجتماع

للحزب عقد بالقاهرة في أواخر شهر سبتمبر عام ١٩٧٨ قبل توليه منصب نائب رئيس الوزراء وكان قد صرح قائلا: يخطئ من ينضم للحزب لتحقيق منفعه خاصة. وسألته وماذا عن واقع الحال وتحقيق هذا المبدأ الذي أعلنه؟ فأجاب في نبرة صوته شئ من الأسي وقال: لعلى كنت مثاليا في هذا التصريح. لأنه كان منتهي أملى ان نكون حزب بعيدا عن المصلحة الذاتية. انما واقع الأمر ان لمصالح الناس قيمة. فالرجل العادي يذهب لمن! اما أنه يشكو لجهة الادارة اذا ماوقع عليه ظلم واما ان يشكو إلى ممثله الطبيعي وهو النائب البرلماني في هذه الحالة الأخيرة فإن المنائب يرفعها اما بالطريقة الاداري أو الطريق التشريعي. والطريق الثاني يستغرق وقتا طويلا.

واستدرك بقوله: ألا أنه اذا كانت فكرتك عن انضمامك للحزب لمجرد تحقيق منفعه ذاتية فهذا شئ مرفوض. بل لابد ان تكون مجردا عن مصالحك الذاتية. ولايمكن ان يكون انضامي للحزب لأحقق انتقاما أو أذى إلى جارى. أو الحصول على منفعه بغير حق. اما إذا كانت منفعه بحق فلا ضرر منها ولاجناح عليها. وكنت أدعوك دائما بالابتعاد عن المصالح الذاتية وخاصة المصالح الذاتية التي تضر بالناس لاتنفعها ومثال ذلك لو جاء لى نائب يطلب حفر ترعة أو مدسكة حديد أو انشاء كوبرى فهذه مصالح نافعه للناس، واما اذا جاء لى نائب يسعى لالحاق قريب او ابن بكلية الشرطة ولا تتوافر فيه الشروط المطلوبة أو المناسبة فهذه منفعة مرفوضة أو يسعي أحدهم لتوظيف أخر في وظيفة ليس مؤهلا لها فهذا مرفوض أيضا ومثل هذه

المصالح الذاتية مرفوضة واما المصالح الذاتية المشروعة فلا ضرر منها اطلاقا.

ثم عدت أتساءل عما تنشره صحف المعارضة من قبل وحاليا عن المحرافات لبعض كبار المسئولين أو الوزراء وليس هناك ردود فعل من جانب الحكومة فما تفسيرك لذلك.

فقال على الفور: اننا تابعنا ماتنشره صحافة المعارضة منذ حكم الرئيس السادات الذي وضع مبادئ عامة في هذا الأمر. وهو ان النقد البناء الذي يقصد الخير نرحب به واما اذا كان يقصد به التشهير فلا نعيره التفاتا فلو اتهمت احدى الصحف أ أحد الكتاب وزيرا بالانحراف أو الفساد فعليه ان يقدم دليلا. ولايجب ان يكون الاتهام كلا ما مرسلا. ودون سند أو دليل فهذا مرفوض وغير مقبول. أعتقد ان الرئيس مبارك يؤمن بذلك تماما. أنه يريد الدليل أو السند على صحة اتهام أي مسئول كبير. بل اني لاحظت من سماته الشخصية ان لديه حاسة العدالة وصبر طويل وقلب مفتوح وعقل واعي.

وأما حاسة العدالة لدى الرئيس مبارك فقد لاحظتها فى احدى الجتماعات المكتب السياسى عندما تكون الحزب وكان نائبا لرئيس الحزب وكنا بصدد تعيين الأمناء المساعدين فى الأمانة العامة للحزب قد عرض احدى الأسماء لترشيحه. الا أنني تحفظت عليه فسألني عن الأسباب. فقلت له: أنه يقال عنه كذا وكذا وكذا فسألنى مرة أخرى هل لديك دليل؟ فقلت له: ليس عندى دليل وإنما نحن رجال سياسة يحسسن ان تبعد عن مواطن الشبهات. الا أنه فضل عدم ظلم هذا

الرجل لمجرد الأقاويل. وأجاب : لايؤخذ بها. وقد تولى هذا الشخص فيما بعد منصبا وزاريا.

وعلق فكرى مكرم عبيد على هذا بقوله: والغريب ان حاسة العدالة موقدة لديه وهو ضابط سابق. فالمفروض انها ليست متوقدة كذلك ألا عند رجال القضاء والقانون.

ثم عـدت أقول له مـتساءلا: ولـكن هل يـظلم أهـل وأقارب أى مسئول كبير لمجرد انتماءهم اليه ويكون لهم حقوق أو مستحقات!.

فقال: هناك خلاف بين فلسفتين متعارضتين في هذا الصدد. فهل تظلم أقارب الوزراء لكونهم أقاربهم؟ أما لانظلمهم. رأيى في ذلك أننى أفضل ظلم أخويا أو ابنى بدلا من ان أكون ليس وحدى ويكونوا أيضا موضع شبهة من الرأى العام. وربما تكون نظرتي في ذلك ضيقة وأفضل ظلم أقرب أهلى بدلا من المساس بمشاعر جماهير الشعب أو الحزب الذي انتمى إليه.

وقاطعته قائـلا: وهل طبقت نظرتك هذه على أحـد أقاربك عندما كنت نائب لرئيس الوزراء!.

فأجاب متأثرا وبصوت خفيض وقال: كان ابنى عاطف مهاجر إلى كندا يعمل موردا للأخشاب قبل تولى منصبى الوزاري بأربع سنوات. ومتزوج ومستقر هناك. الا أنني عندما توليت المنصب فقد جاء لزيارة مصر. ولكننى سألته هل هناك مصلحة بالتحديد قد حضرت من أجلها؟ فأجابنى بأن لديه مناقصة فى الغد بقناة السويس. لأننى

سأورد اليها خسب. فسألته متى كانت هذه المناقصة. فرد بأنها منذ فترة. فقلت له: انسى نهائيا التعامل مع أى جهة حكومية طوال وجودى في منصبى الوزارى. ولتحمل شنطك وتعد إلى كندا. فاندهش ابنى وقال: اننى سأقدم أحسن أسعار من غيرى. لكنني قلت له: والله لوقدمت أحسن أسعار مليون مرة. فهل تحبنى. فأجابنى ابنى: طبعا. فما الذى تأمر به فقلت له: لتحمل شنطتك وترجع إلى كندا ولتعمل في أى مجال آخر بعيدا عن التعامل مع أى جهة حكومية . فقال لى: اننى اتعامل مع مؤسسة الأخشاب والسكك الحديدية فأورد اليهم الأخشاب وأحصل على عمولتى. وهذا جارى منذ أربع سنوات. فعدت أقول له: انسى اللى فات. طالما اننى فى الحكم فلن تتعامل مع أى جهة حتى لو كنت أفضل المتعاملين لأنك ستكون موضع ظلم لأننى فى الحكم .

وبالفعل ذهب فى اليوم التالى للاسماعيلية وسحب أوراق اشتراكه فى المناقصة وعاد إلى كندا. ومن يومها لم يعمل في الخشب. فقد تشددت عليه والدموع تملأ عينى وقد كانت زوجتي تؤازرنى فى رأيى وموقفى وقد حرمت عليه الكسب فى بلده رغم انه كان فى كندا لبناء مستقبله. كنت أشعر بأننى منعت عنه خير قد ظلمته انما كان ذلك مبدأ وموقف اعتقده حتى الأن.

ثم أضاف بقوله: والفساد موجود في كل العالم. لأن هناك طبيعة بشرية بها الخير الشر. ومن يقل بغير هذا فانه كمن ينكر الشمس وهي ساطعه ولكن المسألة كيف تحجم الفساد وتحاصره في أضيق الحدود.

الفصل الخامس

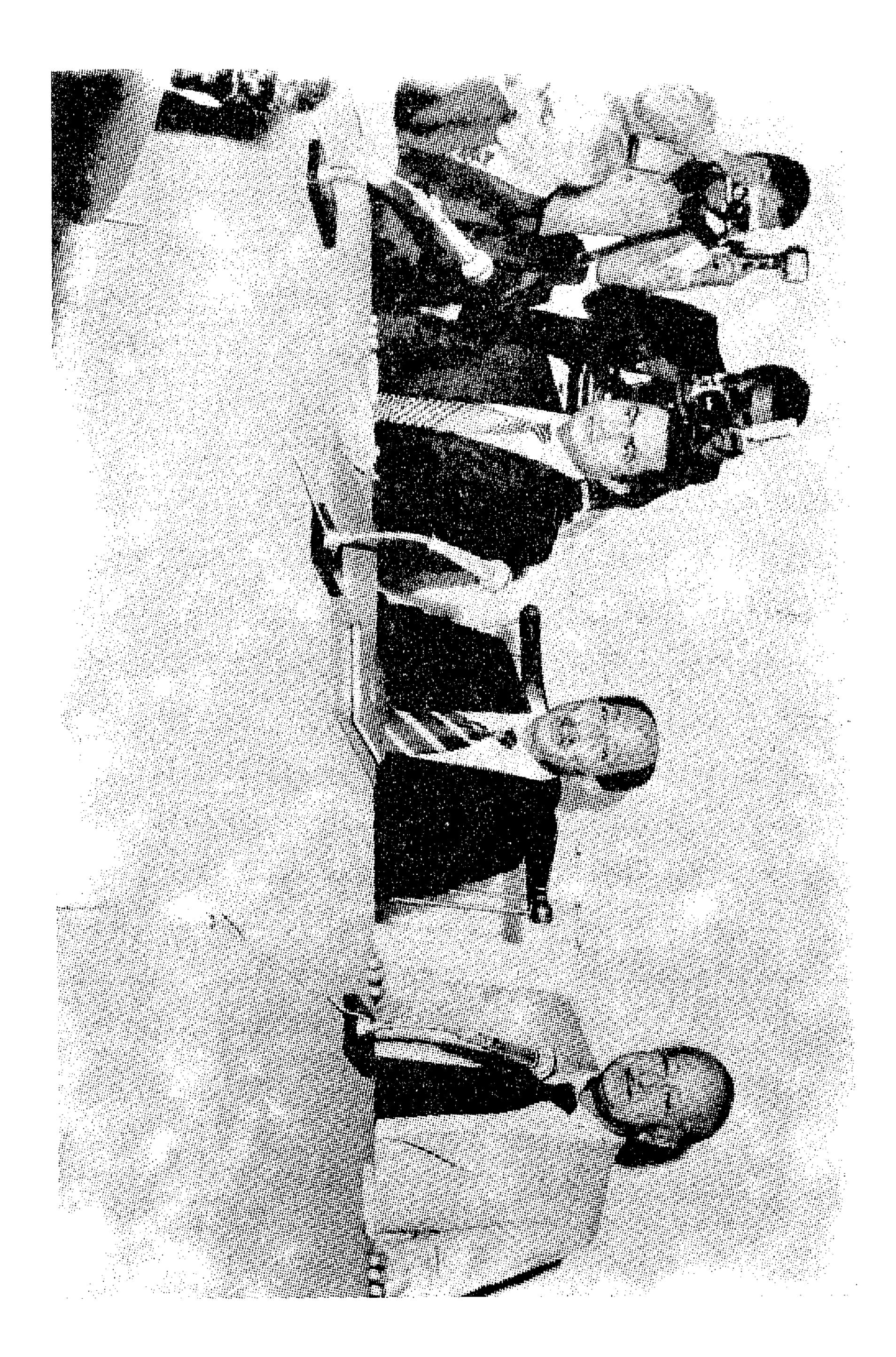

## الفصل السادس: شخصيات حول الرئيس السادات

- كان للعاطفة تأثير كبير على قرارات الرئيس السادات.
  - \_ السادات يعترف بالخطأ بشجاعة
  - ـ سيد مرعى ترك لأنصارة العنان في تمجيدة.
- \_ عثمان أحمد عثمان في غنى عن استغلال السادات.
  - د. فؤاد محى الدين يغار من د. يوسف والى
- أسرار الخلاف بين فـؤاد محـى الديـن ود. صوفـى أبو طالب
  - \_ دفع النبوى إسماعيل السادات ضد المعارضة

وفى حديثى مع فكرى مكرم عبيد. فقد تناول ضمن ما تناول بعض المشخصيات السياسية وبعضها من المسئولين الذين قد عمل معهم فى الدائرة المقربة أو المحيطة بالرئيسين السادات ومبارك. وقد رأينا أن نفرد فصلا خاصا بها حيث أنها جاءت متباعدة ومتناثرة فى الحديث. وللذلك فإن جمعها فى فصل واحد ربما يفيد فى التركيز وتسليط الضوء عليها حتى لا تفلت مننا إحداها.

ولكننى رأيت من جانب آخر البدء ببعض التساؤلات حول شخصية الرئيس السادات نفسه. وكانت أولى تساؤلاتي حول إمكانية أن يكون للرئيس معاونيين أو مستشارين يدفعوه للخطأ السياسي.

ولكنه بادر بالاجابة على الفور ينفى ذلك بقوله: أبدا. فالرؤساء الذين عرفناهم وعشنا معهم كالرئيس عبدالناصر والرئيس السادات حسنى مبارك فلديهم من قوة الشخصية ما يحصنهم ضد هذا. وإنما الأمر المأخوذ على عبدالناصر أنه ديكتاتور وهذا الآخير بطبيعته لا يستمع لأحد. بل أن الديكتاتور في وقت من الأوقات يتصور أنه مبعوث العناية الآلهية وأنه غير قابل للخطأ وهذا هو السر في أن كل من هتلر وموسوليني وأتاتورك وغيرهم كانوا مآلهم إلى دمار أنفسهم وتدمير بلادهم لأن كل منهم يتصور أنه لا يخطىء ويرى أن لديه رسالة سماوية لقيادة هذا البلد أو ذاك.

وأضاف قائلا: ولا السادات ولا مبارك من الشخصيات النعيفة التي يمكن أن يؤثر عليها بغير ما تريد أو ما يسعى إليه. وأن كانت الحالة الوحيدة التي وقع فيها السادات تحت تأثير الغير هي حوادث مستمبر حيث ضخمت أمامه ملابساتها دفعة واحدة. تحتد دعاوى البلد حاتروح والبلد حاتنفجر إلى آخره.

وسألته هل كانت العاطفة لها اعتبار في قرارات الرئيس السادات؟؟ أجاب بقوله: كانت قراراته مزيج جمع بين العقلانية والعاطفة وللأخيرة تأثير كبير. إنما لا يتخذ قرارا إلا بعد تمحيحه مع نفسه أو مع الأخرين ولكنه في النهاية يركن لرأيه الشخصى. وإنما أيضا كانت لديه الشجاعة والقدرة على الاعتراف بالخطأ. وربما كان قرار الغاء لقرارات الحكومة في يناير ١٩٧٧ من قبيل هذا.

ثم أشار إلى مثال أخر يروى قائلا: كنا فى اجتماع المكتب السياسى مع الرئيس السادات فى أسوان وعددنا يصل إلى أربعة عشرة عضوا. وقد عرض علينا مسألة توصيل مياه النيل إلى صحراء النقب. وكانت الأغلبية من الحاضرين تتجه برأيها إلى الموافقة. إلى أن جاء دور الدكتور مصطفى خليل فى الحديث وقد اعترض لأن هناك معاهدة دولية لتسع دول هى ـ دول حوض نهر النيل وهذه المعاهدة تحدد حصص كل دولة أو نصيبها من مياه النهر. وأشار مصطفى خليل إلى أن هناك أحد أمرين فأما سنأخذ من حصص الأخرين وهذا لا نملكه طبقا للمعاهدة وإما أننا ستأخذ من حصة مصر أو نصيبها وهذا أيضا لا يفيد لأن مصر بحاجة إلى كل حصتها. ثم جاء دورى

فى الحديث وقد عارضت اقتراح الرئيس السادات أيضا بقولى: إننى يا ريس ليس رجل فنى ولا أفهم فى اتفاقيات النيل إنما لو نفذ هذا المشروع فلن يكون هناك صدى إيجابى من الشعب يؤيدك فيما ذهبت إليه. وسنفقد الكثير ولن نكسب غير القليل.

فصمت الرئيس السادات قليلا ثم أخذ الأصوات ولم يعترض غيرى والدكتور مصطفى خليل. فعقب بقوله: طبعا أنتم عارفين أن من يخرج عن الإجماع كما وقع من أتتونى ناتج الوزير البريطانى عندما اعترض على العدوان الثلاثى فقد قدم استقالته.

شعرت ومصطفى خليل أن الرئيس الـسادات يلمح لنا بالاستقالة. فقلت له: نحن تحت أمرك يا ريس. فإذا كان على الاستقالة فنحن لا نمانع. فرد بقوله: ومين قالك إننا نقبلها. أن هذا قرار سياسي.

ويستطرد محدثى قائلا: وبعد أسبوعين وفى اجتماع لاحق لمجموعة سياسية قليلة ومنهم منصور حسن ومحمد عبدالحميد رضوان وكان الاجتماع مع الرئيس السادات فى النادى السياسى بعابدين وقد بادرنا الرئيس فى الحديث عن اقتراحه السابق وقال: لقد فكرت كثيرا فى هذا المشروع. وقد رأيت أن أضراره أكثر من فوائده. ولهذا فأنا عدلت عنه.

ويعقب فكرى مكرم عبيد على ذلك وبعد هذه السنوات بقوله: وكما ترى فإن لهذا دلالة على أنه فكر في الأمر ودار بذهنه على كل الصور ورأى وجه الحق أو الصواب فاتخذ قراره. ولم يستحى أن

يعترف أنه قد أخطى، فى التقدير فى بداية الأمر. ومن هنا فائدة الشورى ودلالة على أن الديمقراطية متأصلة فى أعماقه. ويؤمن بالشورى كما وردت بالإسلام بمعنى «أن أمرهم شورى بينهم فإذا عزمت فتوكل على الله». ويعنى أنك تستمع للشورى والأراء ثم تتخذ قرارات والشورى بهذا المعنى غير ملزمة. إنما يرجع ذلك للحاكم أو الرئيس.

وعند هذا الحد من الحديث. يمكننى طرح الشخصيات السياسية التي كانت تحيط بالرئيس السادات وتعامل معها فكرى مكرم عبيد عن قرب وماذا يكون انطباعه عن كل منهم.

ولنبدأ بالشخصيات التى صاهرت الرئيس السادات فى أبناءه وأولهم المهندس سيد مرعى. فماذا عنه؟

يقول فكرى مكرم عبيد عنه: كان زميل دراسة معنا والرئيس السادات. وصديق وصهره إلا أنه قد أخطأ في أنه ترك لأنصاره العنان في تمجيده ولم يوقفهم عن ذلك. وقد التقيت به في مكتبه ونصحته: بأن يخفف أو يوقف أنصاره من مظاهر تمجيده. إلا أنه أجابني بأنه ليس وراء ذلك وإنما أنصاره يتحمسون له. ثم فوجئت بمظاهرة تأييد من بعض الأعضاء معارضين ومؤيدين وصياح بأنهم لا يرضوا بغيره رئيسا لمجلس الشعب وكذلك شارك الموظفين في ذلك. وقد أغضب هذا الرئيس السادات. قعدت لسيد مرعى أعاتبه على تلك المظاهرات فقال لى: أنه فوجيء بها أيضا. إلا أنني أعتقد أنها دبرت ضده لأن مدبريها يعرفون رد فعلها السلبي عند الرئيس السادات.

وأما عن عثمان أحمد عثمان فأشار إلى أنه رجل طيب وخير. وأنه ثرى جدا من عمله بالمقاولات في السعودية والكويت وشركة المقاولات. ويصل ثراءه إلى أنه من بين مائة ثرى في العالم كما جاء بتقرير أمريكي في ذلك الصدد. ووجوده بجوار الرئيس السادات خير ضمان أنه لا يسعى إلى مزيد من الثراء حيث أنه ثريا بالفعل وفي غني عن استغلال السادات في ذلك. وليس طامعا في أي منصب وزارى. إنما كل ما يحرص عليه فقط صداقة السادات وأنه يبقى نائبا عن الاسماعيلية باعتبار حبه الشديد وانتماءه الكبير لها. فهو رجل فاضل وهذه حقيقة.

وقد تناول الحديث الدكتور فؤاد محى الدين وهو من الشخصيات البارزة التى عملت مع الرئيسين السادات ومبارك. وفى إحدى اللقاءات مع الرئيس السادات سأله الأخير عن رأيه فى الدكتور فؤاد محى الدين فقال شخص جيد وكادر سياسى من الدرجة الأولى إنما يقال عنه أنه يسارى.

فرد عليه السادات قائلا: أنت خبرتك قليلة. لأن فؤاد محى الدين لا يحب اليسار ولا يحب اليمين. إنما هو يحب فؤاد محى الدين.

ويضيف فكرى مكرم عبيد بقوله: وعندما تولي نائب رئيس الوزراء وأمين عام الحزب وعينى على فؤاد ليعمل معى. فقد التقى بالدكتور أحمد سلامة مستشارى القانونى ود. مصطفى السعيد وعبدالحليم منصور المدير الإدارى وعبر لهم عن موقفه فقال: أنا مشى عايز حاجة من أمين عام الحزب والذى تعارفت عليه حديثا

وأحببته إلا أن أكون رئيس المجموعة البرلمانية لمحافظة المقليوبية ورئيس لجمنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب. ثم التقيت به وكانت اجابتي له: لك ما تطلبه وما تريده. وقد شكرني على ذلك واعتبره جميل يحفظه لي.

ثم دار الزمن ـ كما يقول محدثى ـ ويصبح فؤاد محى الدين نائب أول لرئيس الوزراء حيث كانت برئاسة الرئيس السادات واحتفظت بمنصب كنائب لرئيس الوزراء. فالتقيت به وبادرته قائلا: يا فؤاد أنا عارف أنه قد يحاول البعض أن يوقع بينى وبينك وإننى ليس لى مطمع في شيء ولن يحدث أننى اعاكسك أو أضايقك إنما أريد منك أن تعدنى بأنك لا تستمع إلى وشاية. فرد بقوله: لك على هذا أو بالنسبة لك. فقلت له: أعدك بهذا أيضا.

وفى ذات يوم كنا مجتمعين فى لجنة الزراعة بالحزب. وكنت أقوم بإدارة النقاش ومعنا المهندس أحمد عبدالأخر وحضر الدكتور يوسف والى وزير الزراعة. وقد تحدث الوزير عن ضرورة إطلاق حرية الأسعار فيما يختص بالقمح والقطن وأشار بأن الحكومة عندما رأت انخفاض سعر تسوريد محصول الفول أحجم الكشيرون عن زراعته مما أدى إلى انخفاض الإنتاج واضطررنا للاستيراد. وإما عندما اطلقنا حرية المزراعين فى زراعة الفول فكانت النتيجة إيجابية وقد عاد معظم المزارعين لزراعته مرة أخرى فتضاعف المحصول وبذلك استغنينا عن المستيراد. وأخذ بهذا فإننى - كما قال الوزير - أرى أنه لابد من الوزراء الدكتور فؤاد محى الدين.

ويستدرك فكرى مكرم عبيد بقوله: وبالطبع ما صدر من حديث ليوسف والى لا يمثل أى خطأ أو عيب إنما المسألة وجهة نظر. ولكننى بمجرد انتهاء الاجتماع ووصولى إلى المنزل. فقد فوجئت بالدكتور فؤاد محى الدين يتصل بى تليفونيا ويبادرنى معاتبا. هل يصح إننى اشتتم فى وجودك.

فاندهشت وأجبته: لا أحد يجرأ على أن يشتم.

فقال: بلغنى أن الدكتور يوسف والى تعرض لى بغير الخير.

فقلت: له: يا فؤاد لم يحدث ولا أحد يجرأ على أن يعتابك في وجودي. إنما لابد أن تعرف أن هذا الرجل لم يقل أكثر من أنه مختلف مع رئيس الوزراء في مسألة معينة فهو يرى أنه من المناسب تسعير القطن. والقمح وأنا أرى أنه من المناسب إطلاقهما من كل القيود. لأن ذلك سيترتب عليه تزايد زراعة القطن والقمح وبذلك فإن تسويقهما سيؤتى بعوائد جيدة للدولة.

وهنا توقف محدثى لحظات يرتشف فيها بعضا من الماء ثم يعود معلقا على ما سبق وقال: بالطبع هناك من البعض الذى سعوا للوقيعة بين الوزير ورئيس الوزراء. وتصيدوا ليوسف والى وقلبوا المعنى وقالوا لفؤاد محي الدين أنه \_ يرى فى سياستك أنها تسبب كساد وركود فى البلد ولكنهم تناسوا أن هذا الخلاف شىء طبيعى. كما أننا فى بيت الحزب وليس فى المجلس مثلا أو مكان أخر. ولكن هذه المسألة سبب غضبا لفؤاد محى الدين وبقى فى حالة ضيق من

يوسف والى. وفى أكثر من مرة التقى به وأقول له: يا فؤاد لا تفهم ما وصل إليك خطأ فأنت رجل كادر سياسى من الدرجة الأولى ويوسف والى لم يخطىء فى حقك إنما للأسف بقى على ضيقه وغضبه منه.

ويختم فكرى عبيد تعليقه قائلا: وأن كان الدكتور يوسف والى أستاذا جامعيا إلا أنه نجح ولعله الاستثناء الذى يوكد القاعدة. لأنه عايش الجماهير وهو مع المزارعين في الأرض لأنه فلاح أصيل يشعر بأمالهم واحتياجاتهم وله أرض في الفيوم يقوم بزراعتها. وكانت رسالة الدكتوراه عن زراعة النخيل فهو فلاح وشعبي وأستاذ وواقعي دائما.

ثم سألته: وحيث كنت نائب رئيس وزراء مع الدكتور فؤاد محى الدين ورغم الاتفاق بينكما على عدم الاستماع لوشاية إلا أن العمل لابد أن يكون قد خلق بعض المشاكل أو سوء الفهم بينكم لاختلافكم في الرأى مثلا فهل حدث مثل ذلك؟!

أجاب بلهجة لا تخلو من حماس وقال: كنت قد التقيت بالرئيس مبارك وتحدثنا في مسائل عديدة. وعندما تناولنا نشاط الحزب. فقلت له: رغم حبى لفؤاد محى الدين وتقديرى لكفاءته. إلا أننى أرى أنه مشغول بأشياء وأمور كثيرة لا يمكن لإنسان أن يشغل نفسه بها. فهو رئيس وزراء وأمين الحزب ورئيس لجنة المحافظين ورئيس لجنة الأزهر ولديه إحدى عشرة وظيفة. وعمليا لا يمكن لإنسان أن يمارس عمله بهذه الكثافة وذلك العبء. إنما لابد من تقسيم هذه الأعباء حتى يستطيع أن يركز ويحسن من أداء أعماله. فصدق الرئيس على كلامى

بقوله: لك حق فاتكلم مع فؤاد.

فقلت له: طبعا وهذا أفضل حتى لا يظن أنني أغتابه.

وبالفعل ذهبت على الفور والتقيت بفؤاد محى الدين وذكرت له ما حدث بالأمس في لقاء مع الرئيس مبارك. إلا أنه غضب وقال: يعنى أنا عاجز فقلت له: طبعا لا. إنما أنت بنى أدم. بشر مثلى ومثل الأخرين. فكيف تقوم بكل هذه الأعمال بلا تقويض في السلطة. لابد من التفويض للذين يعملوا معك. فادفع تفويضا للمحافظين حتى يعملوا ولا داعى لتدخلك في كل كبيرة وصغيرة. ثم انك أمين عام الحزب ولابد أن تكون عمدة إنما أنت تتعامل بصفتك رئيس وزراء. وقد أغلقت الباب على نفسك. وعندما يسعى أحد أعضاء الحزب ليقابلك فإن سكرتبيرك يحدد له موعد بعد أسبوع ولمدة عشر دقائق. وهذا لا يستقيم مع كونك أمين عام الحزب. فالحزب عماهير وليس مناصب ولا مكاتب. فرد بقوله: ماذا أفعل فالمحافظين جماهير وليس مناصب ولا مكاتب. فرد بقوله: ماذا أفعل فالمحافظين يلاحقونني حتى ساعة متأخرة بالليل في المنزل ويطلبوا منى قرارات يلاحقونني حتى ساعة متأخرة بالليل في المنزل ويطلبوا منى قرارات في أمور كثيرة فكيف أفوضهم وهم لا يريدوا اتبخاذ القرارات بأنفسهم؟! فقلت له:

لأنك لم تفوضهم السلطة وحرية الحركة فعلا.

إلا أن فؤاد قد غضب، ومن هذا اليوم فقد اختلفنا. وكان ذلك قبيل خروجى من الوزارة بأيام، وقد خرجنا والنبوى إسماعيل والله يرحمه محمد عبدالفتاح نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية السابق.

ويعقب محدثى على ذلك بقوله: فالدكتور فؤاد محى الدين يميل إلى تجميع السلطات في يده ليشعر أن الناس تلجأ إليه. وإلى أن توفاه الله كنا أصدقاء. وكان من أبرز الكوادر السياسية ويستطيع أن يجذب الناس عندما يتحدث ولو تفرغ للحزب لحقق نتائج جيدة.

وعند هذا الحد من الحديث سألته عما كان يدور علنا وتارة خفية من صراع أو خلاف بين الدكتور فؤاد محى الدين والدكتور صوفى أبو طالب رئيس مجلس الشعب...

ولكنه بادرنى معقبا وقبل أن يجيب فقال: أنك تضرب على نغمة حساسة ولكننى سأجيب من النهاية أو كما يقال من الأخر. فقد جاءنى يوما المستشار حلمى عبدالأخر وزير الدولة لشئون مجلس الشعب وهمس لى بقوله:

إننى أرى أن هناك خلاف بين د. صوفى ود. فؤاد وأرى أنه يمكنك أن تقرب بينهم. لأنه من خلال موقعك الجيد بين الأثنين كصديق لهما وأمين عام الحزب يمكنك أن تصفى هذا الخلاف.

فسألته عن أول الخطوات في ذلك. فأجابني: ادعوهم للعشاء في منزلك.

فقلت له: حسنا. وبالفعل دعوتهم وكذلك زوجاتهم وحلمى عبدالأخر حتى يكون العشاء عائليا بوجود الزوجات. وقد جلسنا كرجال مع بعض واستطلعنا وجه الخلاف. فتكشف لنا أنها مسائل مظهرية. فمثلا الدكتور صوفى أبو طالب لا يعطى لفؤاد محى الدين

حق مركزه في أثناء الجلسات. فعندما يرفع يده ليتحدث كحكومة وهذا حقه طبقا للائحة الداخلية لمجلس الشعب فإن المتحدث يتوقف عن الكلام وتمنح الكلمة للحكومة ثم يعود المتحدث للاستمرار في حديثه. إلا أن الدكتور صوفي كان يتغاضي عن هذه المسألة ويجعل المتحدث ينتهي من حديثه ثم يعطى الكلمة للدكتور فؤاد محى الدين. هذا من الجانب المظهري. ومن جانب أخر تردد أن د. فؤاد محى الدين لدم يكن راضيا عن رئاسة د. صوفي لمجلس الشعب وكان يسعى لترشيح غيره ومنهم الدكتور محمد كامل ليلة.

ويضيف فكرى مكرم عبيد بقوله: وإذا عدت لبداية ترشيح الدكتور صوفى أبو طالب لرئاسة مجلس الشعب. وكان ذلك ابان غضب الرئيس السادات من المهندس سيد مرعى عندما كان أنصاره يبالغون فى تمجيده فإننى كنت فى لقاء مع الرئيس السادات بالمعمورة فى الاسكندرية وقد سألنى عن رأيى فى الدكتور صوفى فقلت له: أنه رئيس جامعة واستاذ كبير ولديه عدة دراسات وهو يتشرف دائما بأن يقول عن نفسه أنه «خوجه» فلا يعرف إلا تلاميذه وزملاءه من الأساتذة إنما لا يعرف أعضاء المجلس جميعهم. فقال لى الرئيس: البركة فيك.

فالتقيت بالدكتور صوفى أبو طالب وقلت له: عايزك تتعرف بأعضاء مجلس الشعب وتقرب منهم فسألنى مندهشا: ليه أنا صلتى بهم أيه. أنا في الجامعة فقلت له: معلهش خدها منى نصيحة.

وبالفعل بدأ ذلك. ولكن يبدو أن هذا مضاد لطبيعته فهو أستاذ جامعى من الدرجة الأولى. وباحث ودارس أكاديمى من الدرجة الأولى. إنما ليس له حضور مع الجماهير. وحتى تركه لرئاسة المجلس فإنه لا يعرف جميع أعضاء المجلس ولا أسماءهم. وعندما كان يرفع أحدهم يده ليتحدث أو يطلب الكلمة فإنه يشير إليه بقوله: الأستاذ اللي هناك. وهذا عكس ما نراه الأن من الدكتور مصطفى كمال حلمي فهو يعرف أعضاء مجلس الشورى عضوا عضوا. ويكاد يقول السيد العضو نائب دائرة كذا. ونحن نرى في البرلمانات بالخارج. أن رئيس المجلس يعرف النائب ودائرته فرئيس مجلس العموم البريطاني يشير للعضو: النائب المحترم ممثل دائرة كذا لأنه من المفترض أن يكون عارفا اسمه ودائرته وحزبه أيضا.

إلا أننى استوقفته لحظات وسألت عن اعتراضه المبدئي على رئاسة الدكتور صوفى أبو طالب لرئاسة مجلس الشعب فلماذا اختير الدكتور صبحى عبدالحكيم رئيس مجلس الشورى أمينا عاما للحزب الوطنى بعد وفاة الرئيس السادات؟

أجاب بحماس وعلى الفور قائلا: أن الدكتور صبحى عبدالحكيم من أفضل الناس وهذه صيغة مبالغة في الفيضل. فالرجيل فاضل وسليم ونظيف كالبرلنت وعالم ووطنى ودؤب وشغال وعف اللسان وهذه الصفات مجتمعه أهلته لأن يكون أمين عام الحزب ضمن اسماء كثيرة طرحت من أجل ذلك. إنما رؤيا أنه أفضلهم. إنما للأسف فإن الاستاذ الجامعي في برج عال بعيدا عن الجماهير كثيرا. فهو عالم

جليل ودارس ومقنع في مجال تخصصه الجغرافي والسكاني إلا أنه ليس جماهيريا. إنما عندما يوضع فؤاد محى الدين بين الجماهير فهو قائد جماهيري. إنما تكلف أيضا فؤاد بدراسة موضوع فلا يستطيع ذلك بصورة جيدة إنما هو سياسي ممتاز والتنفيذي كذلك لأنه كان محمل نفسه بأعباء كثيرة وكما يقول المثل الانجليزي: الذي يتعرض للكثير فلا ينتج إلا القليل.

ثم سألته عن محمد النبوى إسماعيل وزير الداخلية الأسبق والذى كان يعد من الشخصيات الهامة بل وربما المحورية المحيطة بالرئيس السادات والذى تعامل معه ابان وجوده كنائب رئيس وزراء وأمين عام الحزب الوطنى؟

فقال: الحقيقة أن النبوى إسماعيل ضابط بوليس ممتاز ومخلص المحلاص كامل للرئيس السادات. ورجل وطنى وحازم ولعله كان شديدا بعض الشيء في وقت من الأوقات وكان ذلك مطلوبا. إلا أن الحظأ الذي وقع فيه وجل من يخطىء أنه ضخم الحركة المناوئة للسادات بأكثر مما تستحق. فدفع السادات للتخوف من هذه الحركة بما فيها من معارضة وكان من الممكن وأنا أنظر للمسألة بعد ١٥ سنة التخفيف من هذه الحركة ومن غلوائها بالأسلوب السياسي كاللقاءات والمنافسات والمشاركة في الرأى وخاصة أعضاء المنظمات الشرعية كالأحزاب والنقابات إنما هو أقنع الرئيس السادات بنأنه لا سبيل للتفاهم معهم إطلاقا. وبذلك كان الخظأ في علاج حركة المعارضة وهو في هذا حسن النية ويقصد خير إنما النتيجة لم تكن كذلك حيث

وقعت اعتقالات ٥ سبتمبر واعتقل ألف وخمسمائة من مختلف المشارب والاتجاهات. وتألب الرأى العام ضد السادات ثم وصل الأمر إلى اغتياله في ٦ أكتوبر. وإما لماذا كان يضخم المسائل عند السادات فلأنه يسعى لأن يكون صاحب فضل عليه. فهو يضخم الأمر ثم يقوم بمحاصرته وبذلك يكون له فضل على السادات. وإذا كان كما ردد البعض أنه يسعى لرئاسة الوزارة. فإن الدكتور فؤاد محى الدين حين ذاك يتربص لهذا ويباعد بينه وبين تحقيق ذلك. كما أن الأمر كذلك مضاد لتفكير السادات في تلك الأونة.

وأخيرا عندما أعلن تشكيل الحنرب الوطنى كحزب أغلبية جديدة. فإن حزب الأغلبية السابق عليه وهو حزب مصر قد تمسك بعقاءه ما يقرب من ستة وعشرين عضوا تزعمهم المهندس عبدالعظيم أبو العطا وزير الرى في ذلك الحين وقد مارس معارضة عنيفة بعض الشيء للحزب الوطنى فما تفسيرك تمسكه بحزب مصر وزعامته؟!

لحظات من الصمت. وكأنه يتذكر، أو يرتب أفكاره شم قال بهدوء: إننى لا ألوم من تمسك بحزب مصر. فهذا حقهم، إنما المهندس عبدالعظيم أبو العطا - الله يرحمه - كره الحزب الوطنى لكراهيته لى. وكنا في إحدى جلسات مجلس الشعب. وكنت حينئذ نائب رئيس حزب الأحرار. ودارت مناقشة ساخنة بين رئيس الحزب صديقي مصطفى كامل مراد وعبدالعظيم أبو العطا بصفته وزيرا للرى. وهذا الأخير هاجم الحزب قائلا: أن حزب الأحرار الاشتراكيين مثل الأصبع السادس في اليد. كما قيل في حزب الكتلة

الوفدية قبل الثورة. وحيث إننى لم أكن طرعا فى هذا النقاش وقد شعرت أنه يتعرض لأخى الكبير وليم مكرم عبيد الذى كان رئيس لحزب الكتلة الوفدية. فقمت وعقبت على مجومة ووجهت له حديثى قائلا: أرجو أن تعتذر عما بدر منك حول الكتلة الوفدية ورئيسها. الذى لا تعرفه. والذى كان منفيا فى سيشل وحكم عليه فى قضايا سياسية من أجل نضاله الوطني. وكان ذلك قبل حضرتك ما تولد ولعلك كنت ولدت إنما ترتدى البنطلون القصير.

وعلى الفور فإن ممدوح سالم رئيس الوزراء وقف وأعلن اعتذاره عن هذا الخطأ غير المقصود وأن جميع المصريين يجلون وليم مكرم عبيد باعتباره مناضل وطنى . . ومن هنا اخترق ممدوح سالم قلبى وحصل على مساحة عاطفية ليست قليلة .

هذا وكان المرحوم عبدالعظيم أبو العطا في حالة غلضب لأن الرئيس السادات لم يوليه منصبا حزبيا في الحزب الجديد ومن هنا تزعم المجموعة التي تمسكت بحزب مصر.

ومارس معارضة دفعت به أن يكون ضمن المعتقلين في ٥ سبتمبر عام ١٩٨١ وكان أحد رجال الرئيس السادات من قبل إلا أنه انقلب ضده لأنه لم يحصل على ما سعى إليه من منصب في الحزب وقد خرج من الحكومة أيضا.

وأخيرا سألته عن أسباب تنحيته عن منصب أمين عام الحزب ليكون أمين اللحية الدائمة أو المجلس الدائم للحزب الوطني وتولى

الرئيس مبارك حينذاك منصب أمين عام الحزب وكان نائبا لرئيس المجمهورية.

فقال: رغم اصرار الرئيس السادات على اختيارى أمينا عاما للحزب الوطنى وكانت هناك ثقة ومحبة متبادلة معه. إلا أنه حاول وسعى الكثيرين لزعزعة هذه الثقة وخلق جفوة في هذه المحبة إلا أنهم لم ينجحوا في ذلك. وتحت تزايد الضغوط عليه فإنه لم يبعدنى عن الحزب إنما جعلنى رئيس المجلس الدائم للحزب. وفي ذلك همس لى الرئيس مبارك بقوله: أرجو الا تحزن أو شيء من هذا القبيل. لأنك عنينت في موقع يعد ترقيه، وثانيا لأن الذي حل محللك نائب رئيس جمهورية. فلا تحزن.

فقلت له: إننى في أي موقع أخدم بلدى.

وأضلف محدثى: كان الرئيس مبارك يدرك ويعى تماما الملابسات والظروف ومتفهما كل ذلك إلا أنه ربت على كتفى ليؤكد لى ذلك مشجعا ومقدرا لموقفى وموقعى الجديد.

# الفصل السابع: السادات والبطريريك والمقيقة

- تأجيل موعد لقاء السادات والبابا بسبب حضور الشالا ملصر.
- غضب البابا واساء فهمر السادات فأمر بالصيامر والحداد،
- كانت ٥ سبتمبر اجراءات غير طبيعية لمواجهة ظاهرة غير طبيعية.

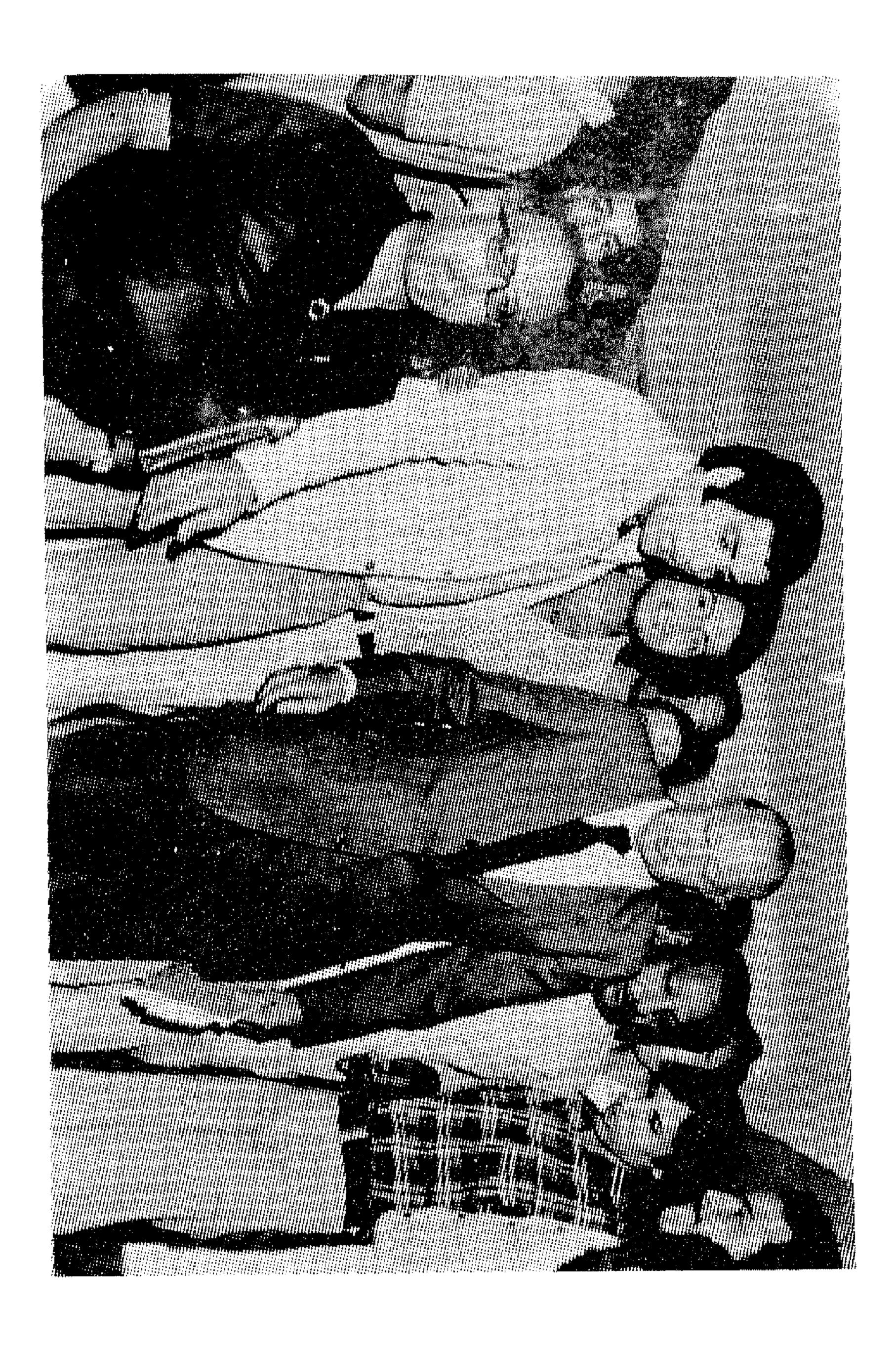

وفى أثناء حديثى مع فكرى عبيد. فقد مررنا على أحداث ٥ سبتمبر عام ١٩٨١ التى اعتقل فيها الرئيس السادات مايقرب من ألف وخمسمائة سياسى.

وقد دار حوارنا حول تفسير هذه الأحداث ولماذا أقدم عليها السادات وخاصة ان مقدمات حكمه لاتؤدى إلى هذه النتيجة أو تلك الأحداث ولاسيما بعد انتصارات أكتوبر عام ١٩٧٣ كذلك مبادرة السلام عام ١٩٧٧ قد علق محدثى على ذلك بقوله: أن السادات لم يكن من طبيعته اطلاقا كبت الحريات. يؤمن بالحجة والمنطق. بذلك فهو يكسب معاركه دائما. فإذا كانت في الجيش فهو رجل عسكرى محنك. وان كانت في السياسة فهو رجل سياسة من الطراز الأول. وان كانت بين الفلاحين فإنه رجل فلاح. فهو في أي معركة يرتدى لبساها بدون صعوبة حتى عندما بدأت الحركات المتطرفة نشاطها فقد ارتدى الجلاب وان كان في هذا فهو مؤمن وإيمانه عميق وقارئ ودارس وقد تصور أنه سيكسب المعركة مع التطرف بالأقناع والهدوء.

ثم أطرق برأسه لحنظات وهو يحرك حبات المسبحة بين أصابعه . ثم رفع رأسه وعلى سماتها شئ من الأسى وقال:

في الأسابيع الأخيرة قبل وفاته. فقد وصلت إليه تقارير من

جهات مختلفة حول ما تسمى بحكومة الظل بين هذه الجماعات المتطرفة. فقد شكلوا بينهم تنظيمات هرمية وغير هرمية وامراء للجماعات ووزراء ورئيس وزراء وقد دفعت محتوى هذه التقارير الرئيس السادات إلى الحائط في ظهره. فاشتد انفعاله وخاصة ان هذه التقارير كانت متواتره وقريبه من بعض في محتواها. وخشى ان تقوم فتنة سواء كانت فتنة طائفية أو سياسية. حتى عندما وجد بعض المسيحيين متشددين فقد أمر باعتقالهم كالمتشددين من المسلمين وحتى لايقال انه ضد الحركات الإسلامية وأنه أبعد ما يكن عن هذا. ولذلك اضطر لاستبعاد البطريرك الباب شنوده إلى الدير.

ثم صمت لحظات يهز رأسه وكأنه ينعش ذاكرته ثم قال: وافق استبعاد البطريرك سبقها سوء حظ. ونبدأ بأول خيط وهو زواج ابنة أخت مطران بنى سويف من شخص مسلم قد أحبته وأشهرت اسلامها. من هنا ظهرت حركتين مضادتين الأولى حركة تذمر بين المسيحيين والثانية حركة سرور بين المسلمين وبظهورهما فقد تولد شئ من التوتر والاحتكاك الذى لم يصل إلى حد العراك بالأيدى. إنما كانت المشاعر مكتومة فى القلوب وهذه حادثة واحدة. وعندما سألنى أحد الصحفيين. آنذاك علقت بقولى: ان هذه السيدة لن تزيد عدد المسلمين ولن تقلل من عدد المسيحين. فهذه حالة فردية. كما ننا لسنا قوامين على الناس. فلكل من الناس مايؤمن بما يريد.

الا أن هذه الواقعة أو الحادثة قد تضخمت حيث يلتقى المطارنة مع بعض ويتبادلون الشكوى من أحداث أو وقائع مماثلة كل في قريته أو

مدينته وان كان من الطبيعي انه ليس هناك أسرة أو عائلة الا ويقع فيها خلاف بين الأشقاء. فهو من طبيعة البشر الا أن تبادل الشكوى ضخم من هذه المسألة وأدى ذلك إلى أن المجمع المقدس احتج على ذلك وقرر اعلان الصيام والحداد في العيد وعندما وصل الأمر لعلم الرئيس السادات عقب قائلا: مفيش مايدعو للذلك. وإن كانت هذه النتيجة سيئــة. ثم طلبني لمقابلته بصفتــي أمين عام الحزب ويعرف منذ سنوات طويله انه ليس عندى اتجاهات طائفية ولا أفرق بين مسيحي ومسلم انما أعرف المواطن مصرى وطنى متخلص فقط فما يشت لى ذلك فأرفعه فوق رأسى واما اذا كان عكس ذلك فأضربه بالفأس. وبادرتني عند لقاءه وقال: يافكرى وجه دعوة لأعضاء المجمع المقدس لالتقى بهم لتسوضيح الأمر وتبديد مخاوفهم. وبالطبع كان البطريرك على رأس المدعويين وعددهم خمسة من كبار المطارنة. وكان الموعد يوم أربعاء في منزل الرئيس بميت أبو الكوم وقبل عيد المسيحين وكان يسمى أربعاء أيوب الا أنه من سموء الحظ أنه تحدد موعد وصول شاه ايران في ذلك اليوم بعد أن وجهت الدعوة اليهم. وبالتالي اضطر الرئيـس السادات الغاء موعـد الدعوة وتأجيـلها لهذا الظـرف الطارئ إ وكانت عيون العالم كله على مصر في ذلك اليوم. حيث ان شاه ايران لم يجد دولة تاويه الا مصر. وقد اضطر السادات لتأجيل لقاءهم وهم عرفوا بذلك وظهر استقبال الشاه في وسائل الإعلام. الا أنهم اساءوا الظرف الطارئ وقالوا: ان السادات يحتقرنا ولايريد مقابلتنا. ثم أعلن المجمع المقدس الصيام والحداد والامتناع عن الاحتفال بالعيد.

ويستدرك فكرى مكرم عبيد بقوله: وللأسف الشديد عند تأجيل الموعد شعرت أنه ربما يساء فهم موقف الرئيس السادات. فبعثت في طلب لقاء ثلاثة من أخواننا المسيحين الذين تربطهم صلة أوعلاقة بالبطريرك وهما: حنا ناروز عضو مجلس الشعب وعدلى عبدالشهيد الوزير السابق ورؤوف شلبي عضو مجلس الـشوري الحالي. الا أنه لم يحيضر حنا ناروز رغم أنه أقربهم للرئيس السادات فقد زامله خمس سنوات دراسية في المرحلة الثانوية وكان يستذكر دروسه معه. وفى نفس الوقت كان من كبار مستشارى البطريرك. وكان من المفروض تـبعا لموقعه مـن الأثنين الحضور الا أنـه لم يلبي طلـبي في ذلك. اجتمعت مع عدلى عبدالشهيد ورؤوف شلبي وطلبت منهم ان يبلغوا البطريريك بأنه لاداعي لاتخاذ أي اجراءات إلا أنه لم يـقتنع وعلق بقوله: لقد نالتنا اهانة واما لقاء شاه ايران فكانت ذريعة لعدم مقابلتنا. وللأسف أعلن الصيام الحداد ومنع المسيحيين من الاحتفال بالعيد رغم انه عيد كبير له قيمة كبرى.

انما كما ترى - للأسف - فإن سوء الحظ هو الذى خلط الأمور بسوء فهم أو سوء ظن. ولذلك اضطر السادات لابعاد البطريرك الى الدير فى مقابل اعتقال بعض الزعامات السياسية ومنها زعامات إسلامية. حتى يحقق التوازن ولايتهم بالمحاباة لأحد الطرفين.

ويختم محدثي روايته بلهجة الأسى والتي بدأ بها حديثه في هذا الصدد وقال:

وللأسف فإن البطريرك حتي كتابة هذه السطور مازال غاضبا منى وفى قناعته انه كان من الممكن منع اجراءات ٥ سبتمبر ولكنه لايدرك ان هذه الاجراءات اتخذت كقرار على مستوى القيادة السياسية والحزبية ولايمكن حينذاك منعها. كما أن الرئيس السادات ليس دفاعا عنه وبالتحليل أو التفسير الموضوعى فإنه لم يجد مفر من تلك الاجراءات في مواجهة ظاهرة غير طبيعية وغير سليمة. ولايمكنه الاكتفاء باعتقال المسلمين فقط ويبدو وكأنه يكيل بمكيلين وكذلك بالنسبة للمسيحين يعتقلهم فقط ويبدو أيضا أنه يعمل بمكيال واحد فاضطر لعمل توازن وجمع عنصرى الأمة في سلة احدة وبذلك منع شرر كبير.

وان كنت من حيث المبدأ أرى ان اجراءات ٥ سبتمبر وقبل الحكم وبعده، ومع ذلك فالأمانة تقتضى أنه حتى لو كانت تلك الاجراءات خطأ. الا أنه إذا كان الأمر لايعدو اعتقال ألف وخمسمائة من أجل حماية خمسون مليونا. فلا غرو من هذه التضحية وخاصة أنهم عوملوا في الاعتقال أفضل معاملة. وكان ذلك من أجل مصر ولابد -أحيانا- من التضحية من أجل أمانها وسلامة شعبها.

وهنا انتهى حوارى أو حديثى مع فكري مكرم عبيد تلك الومضة التاريخية التى كان لابد من الامعان فيما تنضيئه لكشف وقائع وأحداث وحقائق تاريخية كان فى بعضها شاهدا حيا وصادقا وبعضها الآخر صانعا بأمانة وصدق.

144

| ٥   |                                                | المقدمة |
|-----|------------------------------------------------|---------|
| ٩   | ، الأول: فكرى مكرم عبيد والوفد القديم؟؟        | الفصل   |
| ٣١  | ، الثاني: دور فؤاد سراج الدين في الوفد القديم. | الفصل   |
| ٥١  | الثالث: فكرى مكرم عبيد وبدايات مشواره السياسي. | الفصل   |
| ۷١  | ، الرابع: بدايته الحزبية هجوم على الوزراء.     | الفصل   |
| 91  | ، الحنامس: الأمين العام وقضية الفساد؟؟         | الفصل   |
| ۱۰۳ | ، السادس: شخصيات حول الرئيس السادات.           | الفصل   |
| 171 | ، السابع: السادات والبطريرك والحقيقة.          | الفصل   |

# المتر للبؤلفر للبؤلفر المؤلفر المؤلفر المؤلفر المراكة المراكة

#### دراسات سياسية وتاريخية:

- ۱ لعبة الأمم وعبدالناصر المكتب المصرى الحديث يناير ۱۹۸۷
- ٢ لعبة الأمم والسادات النزهراء للإعلام البعربي أكتوبر
  ١٩٨٨
  - ۳ وزارة ٦ أكتوبر دار ثابت يناير ١٩٩٠
- ٤ مؤامرة القرن الواحد والعشــرين الزهراء للإعلام العربى يناير ١٩٩١
- کیف یصنع القرار فی مصر مدبولی الصغیر أبریل
  ۱۹۹۳
- ٦ معركة الحزام الذهبي (معركة البترول) بالإشتراك مع محمد
  حسن التهامي نائب رئيس الوزراء الأسبق برئاسة الجمهورية نوفمبر ۱۹۹۰

#### دراسات برلمانية:

- ۱ برلمان الثورة مدبولي الكبير جزأين يناير ۱۹۸٤
  - ۲ یهود فی برلمان مصر دار الشعب دیسمبر ۱۹۸۸
- ٣ الإخوان في الـبرلمان المكتب المـصرى الحديث طبعـة مايو
  ١٩٩٢ أولى الدار الإسلامية للنشر والـتوزيع طبعة يناير
  ١٩٩٤ طبعة ثانية.
- ٤ برلمان الخسمسين في المائة الزهراء للإعلام العربي ياير
  ١٩٩٥ .
  - ٥ المرأة والبرلمان تحت الطبع.

#### دراسات أخسرى:

موسيقار من سنباط - دار المعارف - ١٩٨٣

حوارات : فـكرى مكرم عـبيد وأسرار سـياسية - دار الـواحة - أكتوبر ١٩٩٥

## صور کتاب فکری مکرم عبید

- ۱ فکری مـکرم عبید فـی مکتبه وأثنـاء الحوار معه وهو یـتذکر
  التاریخ.
  - وهذه الصورة موقعها في أول صفحة بعد المقدمة.
- ٢ فكرى مكرم عبيد يرحب بالجماهير في إحدى المؤتمرات الشعية.
- ٣ صورة للرئيس السادات ونائبه حسنى مبارك ورئيس الوزراء
  الدكتور مصطفى خليل وفكرى مكرم عبيد فى لقاء حزبى.
- خلیل رئیس الجمهوریة حسنی مبارك ود. مصطفی خلیل رئیس الوزراء وفكری مكرم عبید نائب رئیس الوزراء وأمین عام الحزب الوطنی الدیمقراطی الحاکم.
- ٥ فكرى مكرم عبيد فى لقاء مع شباب الحزب الوطنى الديمقراطى.



### هذا الكتاب

رحلة فكري مكرم عبيد من تأسيس اللجنة التنفيذية العليا للطلبة عام ١٩٣٥ إلى دخول دائرة البطل السياسي هي رحلة مشرة مليئة بالأسرار ولكن الكتاب ليس من أدب الإثارة وإن كان حافلاً بالأسرار المثيرة ، في هذه الرحلة هم نجوم سياسة بعضهم رحل وبعضهم مازال أسمه يلمع في سماء المجتمع ففي هذا الكتاب يلتقي النحاس باشا وفؤاد سراج الدين، فيه لأول مرة موقف فؤاد سراج الدين من استخدام المال كسال للوصول للسلطة وتفاصيل محاكمة انور السادات عام ٢٢ وعلاقة الإخوان بفكري مكرم عبيدويكشف الكتاب لأول وعلاقة الإخوان بفكري مكرم عبيدويكشف الكتاب لأول بين يوسف والي وفؤاد محي الدين والصبين البابا والسادات و......

النان

الواعمة للنشر والتوزيع ٤ ش احمد سوكارنو ـ العجوزة أت: ٣٤٦٤٧٣٧ ـ ١٥١٤١٨